





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَلِهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّا أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللَّ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنْ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٥ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةُ بِالْهُدِيْ فَمَا رَبِحَت يَجَنَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهُ

أبصارهم الدوري: إمالة فتحة الصاد والالف

طغيانهم الدوري: إمالة فتحة

ءَاذِانِهِم

الدوري: إمالة فتحة لذال والألف

بِٱلْكِيفِرِينَ

الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف

وَأَبْصِرْهِمْ

الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

لِلْكِوْرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والإلف

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمًّ بُكُمُ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الصَّا أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاء فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلَّكَ فِينَ اللَّ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَكَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ٣٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِفِينَ ١٠٠٠

وَبَيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلَما رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزَقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِءمُتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (0) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ وَأَن يَضْرِبَ مَثَكُلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِم وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَامَثَلَّا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا أَلْفَسِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَافَأَحِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُونَ (١٠) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوِيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِفُسُونِهُنَّ سَبْعَسَمَنُونَاتِوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلَيْ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمُلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاءِ هَـُؤُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِمٌ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لْبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ آ } وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدُمُ فُسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَأَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْحِنَّةَ وَكُلا مِنْهَارَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبًا هَانِهِ ٱلشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْفَقِرٌ وَمَتَكُمُ إِلَى حِينِ فَنَلَقِينَ عَادَمُ مِن زَيِهِ عَكَلِمَن مِن فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ٧٧

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

هداى الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَاخَلِدُونَ اللَّهُ يَنِينَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِي أُونِ بِعَدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠ وَءَامِنُوا بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَوَلَ كَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَيِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَلَشِعِينَ الله ورجعُونَ الله مُلقُوا ربيم وَأَنَّهُم إليه ورجعُونَ الله ورجعُونَ الله ورجعُونَ الله عَدُن الله ورجعُونَ الله الله ورجعُونَ الله الله ورجعُونَ الله الله ورجعُونَ الله ورجعُونَ الله ورجعُونَ الله الله ورجعُونَ الله الله ورجعُونَ الله الله ورجعُونَ الله ورجعُونَ الله الله ورجعُونَ الله الله ورجعُونَ الهُ ورجعُونَ اللهُ ورجعُونَ اللهُونُ اللهُ ورجعُونَ اللهُ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجْيَنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّةً مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَ إِذْ وَعَذْنَا مُوسِيّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ اتَّخَذُّ مُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (اللهُ أَمْ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ عَلَيْهُ مُ لَكُ مُوسِىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٥ أَمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

باريكم الدوري إمالة فتحة الباء والألف

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَغَفِرْ لَكُمْ خَطَيْكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (٥٥) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسِي لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا لَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُمَّ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رَزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِىٰ لَن نَصْبرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْنِ بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهُ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ مِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّ



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِيٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِتِينَ اللَّ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَّةٌ قَالُوٓاْ أَنْنَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ (١٠) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (١٠)

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرِ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ ﴿ قَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْفِي ٱلْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَّةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكَنَّ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ اللهُ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيمَّ وَإِلَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَيُرِيكُمْ ءَاينيهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبِ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي كُرٌّ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُوا لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّغَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَتُّمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ كَالِمَن كُسَبَ سَيِئَةً وَأَحْطَتْ بِهِ ، خَطِيتَ تُهُ وَفَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرِّنِي وَٱلْيَتَنِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حَسَنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ اللهُ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

دِيدِكُمُ دِيدِهِمُ الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْا ثُمْ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرِىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ آ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا بَهُوى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنُّلُونَ ٧٠٠ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ مَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١١)

ألكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

ولِلْكِلْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِلِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ بِثْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً عَ فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ وَإِذَا قُلِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ قُلْ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَد جَاءَ كُم مُّوسِىٰ بِٱلْبَيِنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمِنُوهُ أَبِدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم وَٱللَّهُ عَلِيم إِلْظَالِمِينَ (0) وَلَنْجِدَ نَهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمِّر وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ (أَنَّ قُلُ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجَبْرَء مِلَ فَإِنَّهُ مَنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِكَ تِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَبْرَء بِلَ وَمِيكَتَبِيلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ لَا كَيْفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

لِلْكَافِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِن ٱلشَّيَاطِينُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرِكُ مَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ٤ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِكِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينِ عَدَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّيِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ

وَلِلْكِلفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف مالالف



هُ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَاسُ بِلَ مُوسِىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَد شِّلَ سَوَآءَ ٱلسَّإِيلِ الله وَدَّكَثِيرٌ مِن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِقَّةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرْيَ اللَّهِ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرْيَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدرِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَريٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاحِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعِي فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيا خِزَيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُواْ التَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ١٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةً كَذَالِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْعَبِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِيٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدِيُّ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرْ بهِ -فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١١١) يَبَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُو عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ أَبْتَالَ إِبْرَهِعَرَرَبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلشُجُودِ الآلَاوَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلنَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ النَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ الله



ألبار الدوري: إمالة فتحة الآمن مالالة

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٨١) رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِنْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَوَجَىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِمُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِي لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (١١١) أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنِحِدًا وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ عِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا 

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدِي تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَر حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتَى ٱلنَّبِيُونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُوا قَإِن نُولَوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ. عَبِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَمُعْلِصُونَ السَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدِيٌّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهِكَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَّا مَاكسَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُم وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ



﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلِسَهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُّ إِن ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَوُّفُ رَّحِيمٌ اللَّهُ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَأْءُ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تُرْضِنِها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً، وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبُلَةً بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١١ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجَهَدُّ هُومُولِهَا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَّبَكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهِكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايننِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (اللهُ قَاذَكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ إِنَّ كَنَّا يُمَا لَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٠)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوَاتُأَ بُلُ أَحْيَآءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ الله وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ السن الذين إذا أصكبتهم مُصِيبة قالُو أإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الس أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٥٧) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن يَطَوَعُ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٩٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدِيْ مِنَابَعْدِ مَابَيِّكَ دُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ عِنْونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَغَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله وَإِلَهُ مُن إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِن الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهِ



والنهار الدوري: إمالة فتحة

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دُآبَّةٍ وَتَصْريفِ ٱلرّبحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يَلَةً وَلَوْ يرى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (أَنَّ ) إِذ تَّبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَنَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكُذَالِكَ يُرِيهُمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ (١١٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مَيِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ ﴿١١٠

ألتّارِ الدوري: إمالة فتحة النون والالف

وَإِذَا فَيْلَ لَمُمُ أَتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلُو كَاكَ ءَاكِ أَوُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَالَةَ بِٱلْهُدِى وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اللهُ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْبِ كَةِ وَٱلْكِئْب وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِنْ وَى ٱلْقُرْمِ وَٱلْمِتَكُمِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوَّا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهُ يَتَأَيُّ ٱللَّذِينَ المَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيْ بِٱلْأَنْقِي فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعٌ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَخَفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدِي بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ الساكُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَيِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعُهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّا

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّا لَيْهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مِّيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلِدَيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن يَطَوَّعُ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ أَوَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدِى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنَّ أَتِ امِ أُخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكُمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوِدِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْدَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَيْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهِ أَلَكُنَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَ إِينِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهِمَ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَا لَنَّاسِ فَ يَسْتَلُونَكَ عَنَ الْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اوَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّقِيُّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوتِ مِنْ أَبْوَبِهِ أُوَاتَ قُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله وَقَاتِلُوا فِي سَبِيل اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكافي الإناني وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نَقْنُلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزّاتُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِن ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣) الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدِى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةً وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٥ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۚ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا آمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَعْ لُومَتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجُ فَلا رَفْتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُوا فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْ عَر ٱلْحَرَامِ اللَّهَ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدِنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ -لَمِنَ الضَّ الِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرُّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَالِنَافِي ٱلدُّنيا وَمَالَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْفِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (00)

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقِيُّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (٤٠٠) وَإِذَا تُوَلِّي سَعِيٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ) وَإِذَا فَيْلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمُ وَلِيثَسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَوُّفُ إِلْعِبَ الِهِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله عَلَى يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْمُحَامِ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْءَايَةِ بَيْنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (اللهُ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (١١١) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مِّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ " أَلاَّ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِبِ إِنَّ لَيْ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُ نَفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ

النارِ الدوري: إمالة فتحة



كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَّكُرْهُ لَكُمْ وَعُسِيَّ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعُسِيّ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَعُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الْ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْفَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوكَ إِفَّ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَثِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُوَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَّكُرُونَ الله

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعُلُونَكَ عَن ٱلْمِتَهِيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمُ اللَّهُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُحَدِّرً مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِيِّهِ -وَثُمَيْنُ ءَايكتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيُسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٣) نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَيْ شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ (اللهُ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

للايؤا خِذْكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ وَأُورُ رَّحِيثُ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (١٠) وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءً وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرُ وَبُعُولُهُنَّ أَحَقُّ بُرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَأَللَهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاَّجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ

يَفْعَلَ ذَالِكَ الدوري:

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلَ ذَّ لِكَ فَقَد ظَّلْمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزَيِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ إِبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًّا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَلدَكُرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُوفِ وَانَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٣)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُ وفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِرِمُوا عُقُدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ, وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ (٢٥٠) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تُمُنِّسُوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الساكُ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تُمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَاتَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٧)

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوِةِ ٱلْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيتِينَ ﴿ إِنَّ فِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَٱلَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ بَ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ اللهُ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُا بِٱلْمَعُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (اللهُ كَذَالِكُ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيِهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَيضُ وَيَنْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (100)



الدوري: إمالة فتحة الياء والألف ديكرنا الدوري: إمالة فتحة الياء والالف

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنْ بَعْدِمُوسِيَّ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْأَلَّا لُقَاتِلُواۚ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَ آيِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنِّي يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمُ اوَخَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِن ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (١١٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةً مُلْكِهِ مَ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُكُ ءَالُ مُوسِى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ (اللَّهِ عَالَمَهُ مَعَ الصَّابِينَ (الله وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُبِّتُ أَقَدامَنَ اوَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ (١٥٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ، دُجَالُوتَ وَءَاتِنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآمُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اَلْمَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّهُ وَلا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ( اللهُ كَا إِللهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِللهُ إِلَّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةُ وَلَا نَوْمٌ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوا لَعَلِي الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِيلَ الْفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

ٱللَّهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا أَوْهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (١٠٠٠) أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهُيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحْي عَدْدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِثُمَّ بَعَثَهُ,قَالَ كُمْ لَبِثْتٌ قَالَ لَبِثتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثتَ مِأْنَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِـةً لِلنَّاسِ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّأَفَلَمًّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الله

النوري: إمالة فتحة النون والإلف

حمارك الدوري: إمالة فتحة المع والألف

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوْتِي قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَت سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله فَوْلُ مُعْرُوفٌ وَمُغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذِي كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفْرِينَ (١٦٠)

الكيفرين الدوري: إمالة فتعة الكاف والالف

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِيكَ أَءَمَّرْضِاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرُبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أَكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أُحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ بَعَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَامِن كُلِّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ وَذُرِيَّةٌ ضَعَفَاءُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيدٍ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَنيٌّ حَمِيدً الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ السَّا

أنصارٍ الدوري: إمالة فتحة الصاد والالف

(10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (10) - (1

وَمَآ أَنفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِن نَكَذْرِ فَإِن ٱللَّهَ يَعْلَمُذُّهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِنْهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٠٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لايستطيعون ضررباف الأرض يحسبهم ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيهُمْ لَايَسْتَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَآوَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبِواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيواْ وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيواْ فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن زَيِّهِ عَأَننَهِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٥٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيفِ أَويُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارٍ أَثِيمِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيوَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧ ﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْ تُظْلَمُونَ (١٠) وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرُلَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُّولَفِي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨)

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

كُفّارٍ الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسكَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدْلِّ وَلَايَأْب كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمَ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلَيْمَلِلْ وَلِيُّهُ مِ إِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدِنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدِنْهُ مَا ٱلْأُخْرِيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوَّا وَلَا تَسْتَعُمُوٓا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أُو حَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِي أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِنْرَةُ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُ وَهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُّ وَلَا يُضَاَّرُّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ عِنَّهُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَهُدُوقًا بِكُمُّ وَٱتَّقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٠)



ا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوّْتُمِنَ أَمَننتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاثِمٌ قَلْبُ أُدُواللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨١) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِي آنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّب مَّن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَ كِيهِ عَ وَكُنْبِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ } وَكَالُوا سَحِمْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٠) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأُرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلِكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرينِ ((٨٦))

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

## المُعْرِينَ الْمُعْتِدُ النَّالَةِ الْمُعْتِدُ النَّالَةِ الْمُعْتِدُ النَّالَةِ الْمُعْتِدُ النَّالَةِ الْمُعْتِدُ النَّالَةِ الْمُعْتَدُ النَّالِيَةِ الْمُعْتَدُ النَّالَةِ الْمُعْتَدُ النَّالَةِ الْمُعْتَدُ النَّالَةِ الْمُعْتَدُ النَّالِيقِيقِ الْمُعْتَدِينَ النَّالِيقِيقِ الْمُعْتَدِينَ النَّالِيقِيقِ الْمُعْتَدِينَ النَّهِ النَّالِيقِيقِ الْمُعْتَدِينَ النَّالِيقِيقِ الْمُعْتَدِينَ النَّهِ الْمُعْتَدِينَ النّهِ الْمُعْتَدِينَ النَّهِ الْمُعْتَدِينَ النَّهِ الْمُعْتَدِينَ النَّهِ الْمُعْتَدِينَ النَّالِيقِينَ النَّالِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ النَّالِينَ الْمُعْتَدِينَ النَّالِينَ الْمُعْتَدِينَ النَّالِينَالِينَ الْمُعْتَدِينَ النَّالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِين

بِسْ إِللَّهُ الرَّحْمَازِ الرَّحْمَازِ الرَّحْمَازِ الرَّحْمَازِ الرَّحْمَازِ الرَّحْمَازِ الرَّحْمَازِ

الَّمْ اللَّهُ لا إِللهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ اللَّهُ لَزَلُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ الْ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو آنفِقَامِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَآءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كِيفَ يِشَآءُلا إِلَهُ إِلا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ مِنْهُ ءَايَنتُ مُعْكَمَنتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنب وَأُخُرُ مُتَشَيِهَا اللَّهِ عَلَا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَّا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَ لَبُكِ ٧ رَبِّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ( ﴿ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ال

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْيِينَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلِلُاهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةُ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرِي كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَأْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصِدِ الله أُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِن الذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ (الله فَ قُلْ أَوُّنَيِثُكُمُ بِخَيْرِمِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُثُطَهَارَةٌ وَرضُونَ مِنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ (0)

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

الأبصدر الدوري:



النارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف بِالْإِسْجارِ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ آ إِنَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُّو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ (١١) الصَّعَبِينَ وَالصَّعِيقِينَ وَالْقَعَيتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (١٠) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلْتِحَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْرِقَآ بِمَا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ أَنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْكُنُّهُ وَمَا أَخْتَكُفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ فَإِنْ حَاَّجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَكَ وَٱلْأُمِّتِينَ ءَأَسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهُ مَتَدُواً فَإِن مَوْلُواْ فَإِنكُمَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِتَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْهِ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِيرِينَ اللهِ

أَلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولِي فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٢٦) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمْسَكَنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دينهم مَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُ مَن تَشَاآمُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتُرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٧) لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُهَيَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٨) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيثُ (1)

الدوري: إمالة فتحة الدوري: المالة فتحة الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف والألف ليقعل للمالة فتحل المالة فتحة الكاف والألف والمالة فتحل المالة فتحل المالة فتحل المالة فتحل المالة فتحل المالة فتحل المالة والألف والمالة فتحل المالة فتحل

ذَ الكَ

الكفرين الدوري: إمالة فتعة الكاف والالف



يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءِ تُودُّ لُوَّأَنَّ بِينْهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدً للَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَوُّفُ بِالْمِبَادِ السَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٣٠) ﴿ إِنَّ أَلَّهَ أَصْطَفِيَّ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ ذُرِّيَّةً الْعَضْهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيتُعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكُالْأُنْثِي وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللهُ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا ذَكِّرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمَزْيُمُ أَنِّي لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧)

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِبًّا رَبُّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَثَّالِكَ دَعَازَكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَلَّ عِلْهِ (٣٨) فَنَادِنْهُ ٱلْمَلَتِ كُذُوهُوقَ آيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُ او حَصُورًا وَنَبِيتًا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ عَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ عَالِيُّهُ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ أَلْنَاسَ ثَلَكْنَةً أَيَّامِ إِلَّارَمْزُأُ وَأَذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ (١) وَإِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْبِ عَمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفِيكِ عَلَىٰ فِسَلَّهِ ٱلْعَكْمِينَ (اللهُ يَعَرِّيمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمُرْيِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْمَعَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ عَلَى اللَّهِ ا

وَالْإِبْكِرِ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَيُكِيِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّلِحِينَ (1) قَالَتْ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَنُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنِي قَدَجِتْ تُكُم بِعَايَةٍ مِن زَيِّكُمُّ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنكِبَّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (ا) وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوَرِيدَ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمّْ وَجِتْ تُكُم بِعَايِيةٍ مِن زَبِّكُمَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ أَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسِ مِنْهُمُ ٱلْكُفِّرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ عَامَنًا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥)

انصاری الدوري: إمالة فتحة

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنهدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ( الله الله الله كَيْعِيسِي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْسِا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّكِ حَنْ فَنُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِكِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّ مَثَلَ عِيسِي عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ هُ مِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْمُمَّتَرِينَ ﴿ اللَّهُ مُن اللَّمُ مَرَا الْمُمَّتَرِينَ ﴿ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَذْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَّعَنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّ

إِنَّ هَنْذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْآعٍ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُور أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْرِئُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَتَأْنَةُ مَتَوُلاء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْ مَالُكُم بِهِ عَلَيْهُ المُ عِلْمُ فَلِم تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الس وَدَّت طَآبِهَة مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ١١ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُ مْ تَعَلَّمُونَ الله وَقَالَت ظُلَّهِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدِي هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتِيَّ أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيثُمْ أَوْبُحَاجُوكُمُ عِندَرَيِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ ﴿ اللهُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا أَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أُللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلِي مَنْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ وَأُتَّهِى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١ ﴾ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنهُمْ ثُمَنًا قَلِيلًا أُولَيْمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠

النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف



بقنطار إمالة فتحة الطاء والألف بدينار بدينار المالة فتحة النون والألف وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيَ نَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ الس وَلايَأْمُرُكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَيْكِيكَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالَّهُ أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّرَجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ ء وَلَتَ نَصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرْتُ مُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرُنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تُولِي بِعُدُ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُوبَ (١٨) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَٱأُوتِي مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠ أُوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَا اللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلضَّكَالُّونَ آنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارُ فَكُن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدِيْ بِيِّي أُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١٠



لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيلُةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرِيلةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرِى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللَّ فِيهِ عَايَنَ كُا بَيِّنَتُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآ أُوْمَاٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقًامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَيْرُدُّ وَكُمْ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ السَّ

كلفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتلِي عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أُو مَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ اللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقِالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنَّهُ أَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْمَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يُدّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرْ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَنَّ يُومَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُولَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايْنَصَرُونَ ﴿ اللَّهِ خُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبّْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبّْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآةً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ



ويسرغون الدوري: إمالة فتحة السين والألف

النبار الدوري: إمالة فتحة الأمن الألف

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَلُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاةَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَّبِيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل هَنَا أَنتُمْ أَوُلآء يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِهِ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ (١١) إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ

إِذْ هَمَّت ظَّا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَ آوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ إِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم شَكَتُةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمُلَّتِكَةِ مُنزَلِينَ السَّ بَلِيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِءَ النفِيمِنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُسَوَّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرِى لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِدِّ عَوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبَتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآيِبِينَ الْاللَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الساكة ولله مافي السَّمنواتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبِوَا أَضْعَافًا مُضَعَفَّةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله

لِلْكِفرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وسارعُواً الدوري: إمالة فتحة السن مالألف

ا وَسَارِعُوا إِلَى مَفْفِرَةٍ مِن دَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَتِيكَ جَزَا وَهُمْ مَّغَفِرَةٌ \* مِن زَيْهِمْ وَجَنَّكُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ السُّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ أُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الساكة البيانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَمُوعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ السَّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الس إِن يَمْسَسُكُمْ قُرُحُ فَقَدْمُسَ الْقَوْمَ قُرْحُ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ امْنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللَّ) أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدَكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا تُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِد ثُوابَ الدُّنيا نُؤْتِهِ مِنهَا وَمَن يُرِد ثُوابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ ع مِنْهَأُوسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ ثَالَ وَكَأَيِّن مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (الله)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (اللهُ بَلِ ٱللَّهُ مُولِيكُمُّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١١٠ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعُبِ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّازُوبِينَسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَمَّدَقَّكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، إِذ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْكَزُعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ ابَعْدِ مَا أَرِينَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ۖ وَلَقَدُ عَفَا عَن كُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥١) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَيْ أَحَادِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِينَكُمْ فَأَثْلَبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (10)



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نَعَاسًا تَغَشِي طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ قُلُمُ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ اللَّهِ عُلُوبِكُمُّ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُم إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحَي، وَيُميثُ " وَأَلِلَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمِتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ (١٥٧)

وَلَهِن مِّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشِّرُونَ الْكُالُّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغِلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَالْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَنَّ فُومِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يُغَلِّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفِيكُ نَفْسِ مَاكسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّمْ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١١) هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ (١١١) لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِكْب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ السا أُوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْأَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْهُمْ أَنِّي هَلْأً قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٥٠)

وَمَا أَصَابَكُمْ يُومَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلْمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقْيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوْ أَقَالُواْ لَوْنَعُلَمُ قِتَ اللَّا لَاتَّبَعَنْكُمُ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَأَللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ السَّ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَأْبَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَيْهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرِحِينَ بِمَآءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ـ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَضْلِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ إِلَّ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقُرِّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَجَّمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسُبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ الله



فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أُولِيا آءَ هُ وَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَنِهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِنَّ مَأْ وَكُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَيِّزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَأُهُ فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَ ابْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلُ هُوَشَرُّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

أسرعون الدوري: إمالة فتحة لَّقَدسَّمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ الله الله عَاقَدَ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ السُّ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ٱلَّانُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدجَّاءً كُمُّ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٨٠ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمُ وَهُمْ إِن كُنتُمُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتَّ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَاٱلْحَيُوٰهُ ٱلدُّنْيِآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١٠٠٠) ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُ كَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوٓا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِاللَّهُ مُور (١١)

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والالف



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ عَمَّنَّا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَابَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (١١١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَيْنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبِّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلأَبْرِارِ ﴿ اللَّهِ كُرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَغِزْنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١)

وَٱلنَّهِادِ

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

ألنار الدوري: إمالة فتحة

أنصارِ الدوري: إمالة فتحة ديرهم الدوري: إمالة فتحة العام والألف

مُ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرَ أَوْ أُنثِيَّ بِعَضُكُم مِّنَ بَعَضَّ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُواْ وَقَنتَلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلأَدْ خِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًامِنْ عِندِاللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسنُ ٱلثَّوَابِ ١٠٠٠ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوِلِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ الله لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا هُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُذُلَّا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرِادِ (١٠٠٠) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الله المرابعة المرابع

## بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ





دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أُمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُنَصِيبًا مَّفُرُونَ اللَّ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْنِ وَٱلْيَنْمِينِ وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُوا لَلَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّو إِن كَانَتُ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلا مِنْهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُونَ فَلِا مِدِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوْدَيْنُ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنِ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهِآ أَوْدَيْنِ وَلَهُ ﴾ ٱلزُّنُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ يُمَّ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَدً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكَ ثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بَهَ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ يَلْكُ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١) وَمَن يَغْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ شُهِينٌ اللهُ

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوَفِّنِهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ جَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كُرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسِيّ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

وَإِنَّ أَرَدَتُّهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحَدِيْهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمَامُ بِينًا ١٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضِي بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ كَ مِنكُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا (١) وَلَا نُنكِحُواْ مَانكُمْ ءَابَا وُكُمْ مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّهُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِنَاثُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَحَالَتُكُمْ وَجَالَتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّ هَاتُ نِسَآبِكُمْ ورَبَيِّبُكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَامٍ كُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يْنِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣)



﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصِنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصِنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخُدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصِنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُريدُ ٱللَّهُ لِيكُبِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

يَفْعَلَ ذَالِكَ الدوري: اظهاد

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (اللهُ وَمَن يَفْعَل ذَّالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا الله إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرُ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدِّخِلُكُم مُّدُخَلًا كُرِيمًا (اللهُ) وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرَّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا أَكْ تَسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْسُ بَنَّ وَسَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُرُكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَألصَ لِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنَّ ٱطَعۡنَكُمُ فَلا نَبۡغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرِبِ وَٱلْيَتَكِمِي وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتِنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ إِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِي مِن فَضَ إِمَّا مُهِينًا اللهِ

والجار الدوري: إمالة فتحة الجيم والألف (المغنونة)

لِلْكِنْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا الآ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ يَوْمَهِ ذِيوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوّى بَهُمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقَّرَبُواْ ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ سُكُرِي حَتَّى تَعْلَمُواْ مَانَقُولُونَ وَلاَجُنُبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مَّ فِي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنَ الْغَابِطِ أَوْلَمَسْنُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهِ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفِي بِٱللَّهِ نَصِيرًا (6) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعَّنَا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( ) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ ، امِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ الْفَرِي إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفِي بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يَكُو مِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُّ لَآءَ أَهُدِي مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

أُدُبارِهاً الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ أَن أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتِنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَفَدَّءَ اتَّيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَّكًا عَظِيمًا (٥) فَينَهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِي بِحَهْنَمُ سَعِيلًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَلْتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتَ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِبَ ٱللَّهَ كَانَعَ بِزَّا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَالِدِينَ فِهِمَا ٱبداً لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِبًا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللهِ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللهِ



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَسْرَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَأُسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ١٠٠ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَّلِيمًا (اللهُ

د مارگم الدوري: إمالة فتحة

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنُّ اقْتُلُو الْمَنْسَكُمْ أَوُّ اخْرُجُوا مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللهُ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْجَمِيعًا ١٧ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَمِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةً يُكَلِّتُ يَنِيكُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَدِّلُ فِي سَبيل اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِب فَسُوْفَ نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا مَا اللَّهِ فَا مُعْلِمًا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِب فَسُوْفَ نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّا اللَّا



وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا آخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ الْقَرِّيةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ نَصِيرًا ١٠٠ ألَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَنُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيّآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ ۚ ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فَيْلَ لَهُمْ كُفُّواۤ ٱيَدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلُمَنَعُٱلدُّنْيِا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقِي وَلَا يُظِّلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ اللَّهُ أَيِّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِئَةٌ يُقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ ٓ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ أَمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فَين نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلِّي فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلَافًا كَثِيرًا (١٠٠) وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوَ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) فَقَكِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بأُسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بأسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنُحِيَّةٍ فَحَيُّوا اللَّهِ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١)



ٱللَّهُ لاَّ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لارَيْبَ فِيلَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا (٧٧) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي المُّنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا (٥٠) وَدُواْلُوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلائنا خِذُواْمِنْهُم وَلِيّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَت صُّدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ اللَّهُ مُهُ السَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوٓ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا (١٠)

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَلِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَكُمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَثَبَّتُوا وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقِيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌ اللَّهِ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَثَبَّتُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرَأُوْ لِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُجِهِدِينَ بِأَمُوا لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا اللهِ مُرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفِّيهُمُ الْمَلَّتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ عَ قَالُوٓ أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيِّكَ مَأْمِعُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا عَفُورًا اللَّهُ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن اللَّهِ وَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُّوقَعُ أَجُرُّهُ مَعَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (اللَّهُ وَإِذَاضَرَ بَنْمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ أَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُوعَدُوًّا مُّبِينًا اللَّهُ



الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَّتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخُرِي لَرُيُصَكُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم مِّينَاةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضِيّ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْ نَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا اللهُ وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرِيكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

لِلْكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَكَانَعَفُورًارَّحِيمًا ١٠٠ وَلاَتُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ﴿ إِنَّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِيٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآء جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الله وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهُ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْلِمُنَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ آحْتَمَلَ جُهَّتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَّت ظَايِفَ أُو مِنْهُ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله



اللَّهُ اللَّهُ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُولِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُونِ أَوْ إِصْلَاجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَل ذَّلِكَ ٱبْتِغَآءَمَ مِناتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدِي وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ عَاتَوَلِي وَنُصَلِهِ جَهَنَّم وَسَآءَتُ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدضًلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكُنَا مَّرِيدًا اللَّهِ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (١١١) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمْتِينَا وَلْأَمُرنَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَنِمِ وَلْأَمْرَتُهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَ خُلُقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُ وَرَّا ١٠٠ أُوْلَتِهِكَ مَأْوِلْهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصًا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَدُر خَلِدِينَ فِهَٱأَبُدَأُوعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١٠٠٠) لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلاَ أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ ايُجْزَبِهِ عَ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللهِ وَهُو مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ تُحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاتَ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَدَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْلِلْكَتْمِي بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٠٠٠)

وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (الله وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّفَا يُغِين اللهُ كُلَّا مِن سَعَيتِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (اللهُ) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا (١١١) إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَكَأْنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا السُّ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيا فَعِندَ اللَّهِ ثُوَّا بُ الدُّنْيا وَ الْأَخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١١١)

٩



﴿ يَا أَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُوا ٱلْهُوىَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَأُوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَبِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْتِهِ وَكُنُبِهِ ء وَرُسُلِهِ ء وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدضًلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كُفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ بَشِرِ ٱلمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ أَنَّ وَقَدْ أُنَّزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِلَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱلْكِيفِرِينَ

الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ أَأَلُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بِيْنَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بِيْنَكُمْ مِنَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَّوُلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَنَّوُلَآءٍ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ رسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعُكُو اللّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الْ اللهُ الْحَالِمِينَا الْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١١) مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكْرُتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِلْكِلْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ وَإِللَّهُ وَعِنَ اللَّهَ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن يُتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن كُورُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا شُّهِينًا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَيَ إِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَد سَّأَلُواْ مُوسِيَّ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَا تَيْنَامُوسِي سُلُطَانًا مُّبِينًا (١٥٥) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمٌ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَاتَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنَهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (١٠٥)

لِلْكِنْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

تُنَقَهُمْ وَكَفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلَفَّ بَلِطَّبِعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْ تَنَاعَظِيمًا اللهِ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنُلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُيِّهُ لَكُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٠ أَبِل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المُن وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلُ مَوْتِهِ - وَيُومَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٥٥) فَيُظَلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ كَثِيرًا الآن وَأَخْذِهُمُ الرِّيوا وَقَدْ نُهُوا عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِفِرِينَ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيِّكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًا عَظِمًا (١١١)

للكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف



﴿إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عُ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَدُونَ وَسُلَيْهُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللهُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِيٰ تَكَلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن بِزَّا حَكِيمًا وَٱلْمَلَتِ كُذُ يَثْهَدُونَ وَكُفِي إِللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدضَّ لُّواْضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ قَدجَّاءَ كُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا (١)

يَّتَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقِنْهَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِلُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَسَتَكْبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُونِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَصْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ١٠٠ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَاءَكُم بُرُهَانُ مِن زَيَكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ، فَسَيُدُخِلُهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٧٥)



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودُ الْحِلَّتُ لَكُمْ يَهِيمَةُ الْأَنْعُورِ إِلَّا مَا يُتَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ نِحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ نَحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ وَلَا الْفَدِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ وَلَا الْفَلْدُينَ وَلَا الْفَلْتِيدَ وَلَا الْفَلْدُيدَ وَلَا اللَّهُ الْمَيْتُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِ إِذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنُ أَضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ (اللهُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبِ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُّمَّ وَٱلْمُحْصِنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصِنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي ٓ أَخَدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيكِن فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مِّن فِي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِن مُن أَلْغَآبِطِ أَوْ لَمُسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْ فُمَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ وَادْ كُرُوانِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُو أَاعَدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُويِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ (٥) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنا ٓ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُوْمٌ أَن يَنْسُطُوۤ أَإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَبَعَثْ نَامِنُهُ هُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَنسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِهِ عَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانُصُونَ أَخَذُنَا مِيثَنقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَاعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيدَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدجًا وَحُمِّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ ثُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدَجًا وَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْ مَنْ مَا قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ إلَكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ خَنْ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُ. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ قَدَجَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَّاءً كُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَمُوسِي لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتِكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَنْقُوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُو فَنْنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُوسِيٓ إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونٌ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

أدباركر الدوري: إمالة فتحة الناء والألف

جَبّادِيرَ

الدوري: إمالة فتحة الباء والألف ٩٥٥٥ المينيا ١٢

النيار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

قَالُواْ يَنْمُوسِينَ إِنَّالَن نَدْخُلَهَا آلِداً مَّا دَامُواْ فِيهَ آفَادْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا بِلا ٓ إِنَّاهَاهُنَا قَاعِدُونَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ١٠٠ قَالَفَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانًا فَنُقُتِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ } قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أَللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِنَقْنُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ ﴿ إِنّ أُرِيدُ أَن تَبُوّ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّ وُّا ٱلظَّالِمِينَ (١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبْعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ,كَيْفَ يُوَرى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويِّلَتِيَّ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أُجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياهًا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَد جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا جَزَا وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُصَلِّمُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِن ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَبِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَ ثُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكُمةِ مَا نُقُبُلَ مِنْهُ مِّوْهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



يُسارِعُونَ الدوري: إمالة فتحة السعن والألف

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَاكُ مُعِيمٌ اللهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓا أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ (٢٨) فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ أَلَا تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴿ ﴿ ثَا يَٰهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوَاْءَ امَنَّا بِأَفْوَاهِ هِمْ وَلَمْ تُوَّمِن قُلُوبُهُمَّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَوْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَهِ عَ يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤُبُّوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَّهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمُّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُم فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ (اللهُ

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحُتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُمُ بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّ وكَ شَيْءً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرِينةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِينَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبِّينِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَااسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَّب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنْبَنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ ثِالْعَيْنِ وَٱلْأَنْفُ بَالْأَنفِ وَٱلْأُذُكُ بِاللَّأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَٱلْسِّنِّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0)

ا الدوري: الدوري: إمالة فتحة

وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓءَ اثْرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يُومِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيلةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (أَنَّ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّو مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمٌ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتِكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَنلِفُونَ الس وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبهم مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ اللَّ ٱلْفَحُكُمُ ٱلْجِهَلِيَّةِ يَبِغُونٌ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (اللهِ





يُسْرِعُونَ

الدوري: إمالة فتحة السين والألف

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة

وَٱلْكُفّاد

الدوري: كسر الراء وإمالة فتحة

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّا ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (٥٠) قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْكِ هَل تَّنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزلَ مِن قَبَّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ (٥٠) قُلُ هَلَ أُنَيِتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوَتُ أَوْلَتِكَ شَرُ السَّعِ مَّكَانَا وَأَصَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَقَد دَّخُلُوا بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ عَوَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرِي كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهُمُ ٱلسُّحُتَّ لِينْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لُولَا يَبْهِنْهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمُمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهُمُ ٱلسُّحُتُّ لِبَنْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ١٣ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاّهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنُنَا وَكُفِّراً وَٱلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَحَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (1)

أسرعُونَ الدوري: إمالة فتحة السين والألف

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّفَوْالُكَفَّرُنَاعَتْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (١٠٠٠) وَلَوَأَنَّهُمْ أَقَامُواُ ٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لأَكُلُواْمِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّفْتَصِدَةً وَكَثيرٌ مِنْهُمْ سَاةَ مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (٧٠) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوَّرِئةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَّيِكُمٌّ وَلَيَزِيدَتَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلا خَوْفً عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَتَ بَنَ إِسْرَةِ عِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوىَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٧٠٠



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين) وَحَسِمُوا أَلَاتَكُونُ فِتَنَةٌ فَعُمُواْ وَصِيمُواْثُو تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يعَمَلُونَ (٧) لَقَدْكَفُرُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَتِهِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوِلْهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ (٣) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَائَةً وَمَامِنْ إِلَا إِلَّا إِلَا أَلَهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْفَكَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواللَّهُ عَنْ فُورٌ زَحِيتُ (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبِهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ انظر كَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ الْأَيْنِ ثُمَّ انظُر أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللهِ عَلَى أَمَّا أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْ إِنَّ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعً أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧)

أنصار الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتُبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدضَّ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْيَعْتَدُونَ (١٠) كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ لَيِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٧ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلُوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّكَذُوهُمْ أَوْلِياآةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُ مِمُّودًةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصِكُ رِئَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قسيسين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايسْتَكَيْرُونَ اللهَ



وَإِذَا سَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رِّئَ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ ١٣ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيمَّا وَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِينَآ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْرَرُمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُ طِيبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨) لَايُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيَّمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلأَيْمُانَ ۗ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَفِّيةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّا مِّ ذَٰ لِكَ كَفَّنَرَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَاكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يِّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبِّر وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُّنكُمُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ قَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسنُواْ وَاللَّه يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبُ فَمَنِ ٱعْتَدِىٰ بَعْد ذَاكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ ١٤٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ ومِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء يُشْلُ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عِذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ رَبِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ ذُو ٱننِقَامِ ١٠٠٠

٩٥٥٠ ١٢ ١٣

أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَوَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مْ حُرُمُ الوَاتَ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكُا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَأَلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدُ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ إِنَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيِّبُ وَلُوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَسْتَكُوا عَنْ أَشْكِآءَ إِن تُبَدِّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرَّةَ انْ تُبْدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَوَ اللهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّ عَد سَّأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِهِ وَلَاوَصِيلَةِ وَلَاحَالْمِ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

كيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَإِذَا قَيلَ لَمُحَرِّتُكَ الْوَا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَ الْوَا حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِئَةَ نَأْ أُولَوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلاَيَهْ تَدُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ أَتَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرِّينٌ وَلَانَكُتُهُ شَهَادَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ نَا الْآثِمِينَ اللَّهُ فَإِنَّ عُثِرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّآ إِثْمَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَّا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيُّنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّ أَدْنِيَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓ اْأَن تُرَدَّا مَنَ الْبَعْدَ أَيْمُنْهِمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)



﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَأْإِنَّكَ أَنتَ عَلَّاهُ ٱلْغُيُوبِ ( اللهِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوح ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِينةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذَ تَّخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتِي بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سَاحِرٌ مُّبِينُ اللهِ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَل تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواُ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَّد قُتَنَاوَنكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشَّاهِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنا آنُزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَائِدٌ مِنكٌّ وَأُرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ عَالَ ٱللهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَأَعَد المِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَتِّي إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ عَلَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الله إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدَارِضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا السَّا

## 

## بِسْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْيَزِ الرَّحِيدِ

ٱلْحَـمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضِيَ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَّه، ثُمَّ أَنتُمَ تَمْتَرُونَ الْ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ اللَّ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ عَالِيَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَمِّز ءُونَ (٥) أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْلِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَدَآإِلَّا سِحِّرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (١)

وَلُوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ - يَسْنَهْزُءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله الله المُعَمِّرُ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَنَ وَتِوَا لأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٥ مَّن يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمُهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُو وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَالَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فُوقَ عِبَادِهِ ، وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِدُ ١

واً لنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف وهري المالة الهاء والألف قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَذَا ٱلْقُرَّءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَّ أَيِنَّكُمْ لَتَشَّهَ لُدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرِي قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنِّي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ الْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَاينتِهِ مِ إِنَّهُ وَلَا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ فَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَأَيْنَ شُرَكَّاۤ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَكُن فِتَنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواُواللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ (٣٣) ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى ٱنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ عَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَى إِذَاجَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الصَّ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ مَّرِيٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَا لُواْيَلَيِّنُنَا نُرَدُّولَا نُكَلِّهِ بُعِايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَا لَمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

عاد انهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف بَلْ بَدَا لَمُهُمَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَّلُّ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيِا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْتَرِئَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله ع بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنْنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَهُ وَكُلدًا أَزُا لَآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا يَعْقِلُونَ الله عَدْنَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكِّذِبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُّكُذِّ بَتْ رُسُلُّ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَيْهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدَجَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ المُ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِنَا يَوْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (0)



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُوتِي يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَالِيُّ مِن رَّبِيهِ عَقْلُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ عَلَيْهُ وَلَلْكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَّهِرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلَّا أُمُّمُّ أَمْثَالُكُمُّ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءُ ثُمَّ إِلَى رَبَّهِمْ يُعْشَرُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا صُرُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَا اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أُرَيِّتَكُمْ إِنْ أَبِنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ ثَا بَلْ إِيَّاهُ تَدُّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ (اللهُ فَلُولا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِكِنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذْ نَهُم بَفْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ اللهُ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللَّا قُلْ أَرْيَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُّمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَن قُلُ أَرَيْتَكُمْ إِنْ أَبِكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهِ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلا ٓ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ۗ ٥٠ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطَرُوا لَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَمْ مَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَظْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوۤا أَهۡلَوُّا لَآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أُلِّيسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ مَعْفُورٌ رَحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَسَّتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ (٥٠) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لا أَنَّبِعُ أَهُواآءَ كُمُّ قَدْضًكُلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (٥) قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِيْنَةٍ مِّن زَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ - مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقْض ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنْصِلِينَ (٧٠) قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَانَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقْضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُواللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ (اللهِ



بِالنّهارِ الدوري: إمالة فتحة العام مالكاف

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَهِّ لِكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْفِيَّ أَجَلُّ مُّسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١١ أَنَّ أُمَّ رُدُّوٓ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِلْهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبِرِوا لَبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعا وَخُفْيَةً لَإِنْ أَنْجِلنَا مِنْ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ أَنُّ أَقُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهُ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْيلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ الْأَنْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهُ الْكُلِّ نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينَيْنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عُوامَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلدِّكْرِيٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكِين لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهُ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّعَادُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَ ٱلْوُلْيَكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسُبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (اللهُ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِ سَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأُصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِينا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِيِّ وَأُمِنَ النُّسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (١) وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّالَوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلُمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوالْخَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٣)



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنَّ أَرِيكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللهُ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رِوا كُوِّكُبُأَ قَالَ هَنذَارِيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَبِّ الْقَمْرَ بَازِغًا قَالَ هَلْذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّارَةِ ٱلشَّمْسَ بَازِغَ لَهُ قَالَ هَنذَارَبِّي هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ الس إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَحَاجَهُ وَقُومُهُ وَاللهِ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدِ مِنْ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَكُنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الله

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم بِظُلْمِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ (١١) وَيِلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (١٣) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِيَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُردَ وَسُلَيَّمُن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِى وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (4) وَزُكْرِيّا وَيُحْيى وَعِيسِي وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِيدِينَ (٥٠) وَ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلَّيْسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهُمْ وَ إِخْوَنِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ الْ٨٧ وَذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ أُولَنِيِكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَّوُلآء فَقَدْ وَّكُلْنَا بِهَا فَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكُنفِرِينَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِيْ لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

بكلفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسِي نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ وَ تَجْعَلُونَهُ وَكَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِ مَالَرٌ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُهُ وَلا ءَابَآؤُكُمْ قُل اللَّهُ أَنْكُ نُرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنذَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرِيْ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلْهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرِئ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَالْمَلَتِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمْبِرُونَ السَّ وَلَقَد جِنتُمُونَا فُرَدِي كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرِيْ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُّأُ لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهَ



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوِي يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنِّ تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشا كُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَودعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُنْ رِجُ مِنْهُ حَبَّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَلِيهِ إِنظُرُوا إِلَى تُمُرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَنَهُ وَتَعَلِي عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنِّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِمةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيء فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ اللَّهِ قَدَ جَاءَكُمُ بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ عُومَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ (أَنَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسَبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كُذَاكِ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ اللَّهُ لَّيُوْمِنُنَّ بِمَأْقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُوْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَرُ يُؤُمِنُواْ بِهِ اللَّهُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَّنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ

كطغينيهم

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف



﴿ وَلُوْ أَنَّنَا نَزَّ لَنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُونِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِلَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ أُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْعِيْ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَ يُراللهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّكُ مُنزَلٌ مِّن زَّبِكَ بِٱلْحُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدْلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعْ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ عِمُوْمِنِينَ السَّ

وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (١١١) وَذَرُوا ظَلِهِ رَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلْ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِل سَيُجْزُونَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّالُمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِ مْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ السَّ أَوْمَنَ كَانَ مَيْتُافَأُحَيْيَنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكُنفرينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكِبر مُجْرِميها لِيمْكُرُواْ فِيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ السُّ وَإِذَا جَآءَ تَهُمْ عَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالُتِهِ مُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ (١٠٠)

لِلْكِنْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف 4000

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ ويَشْرَحْ صَدْرُهُ وِلَّإِسْلُكِو وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ١١٥ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّكَامِ عِندَرَجَمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنْمَغْشَرَ أَلِجِنَ قَدِ أَسْتَكُثَرَتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضَى البِعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي ٱجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينيي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ إِنَّ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرِى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُهْلِكَ ٱلْقُرى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ اللَّهُ

كفرين الدوري: امالة فتحة

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِن ذُرْكِيةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهُ إِنَّ مَا تُوع كُون لَاتُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (١٣٥) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الْواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزُعْمِهِمْ وَهَ كَذَا لِشُرَكَا إِنَّ اللَّهِ بِزُعْمِهِمْ وَهَ كَذَا لِشُرَكَا إِنَّ الْمُ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ سَاءَ مَايِحُكُمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ زَيْرَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ السَّ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

وَقَالُواْ هَانِهِ مِتَأَنَّهُ مُ وَحَرِّثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهِا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ رُعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَت ظُّهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أسمرألله عليها أفيرآة عكية سكيجزيه مربماكانوأ يَفْتَرُونَ ﴿ اللهِ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ أُ لِنَّاكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلَي كُن مَّيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُركاء سُيجزيهم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمُ (١٣) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓ أَوْلَندَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ أُفْتِرًا اللَّهُ أَفْتِرًا اللَّهُ قَدضَّ لُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مِّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرُمَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُتَشَيِّهًا وَغَيْر مُتَشَيبِهِ حُلُوا مِن ثُمُرهِ إِذَا أَثُمَر وَءَاتُوا حَقَّهُ بيوم حصادِهِ وَلا تُسْرَفُوا إِنَّهُ ولا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَنْ شَأْحُكُمُ مُ الزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (اللهُ



ثَمَيْنِيَةً أَزْوَاجٌ مِنَ ٱلضَّافِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَانِي قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهِكاءً إِذْ وَصِيكُمُ ٱللَّهُ بِهِلذَا فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمُا مَّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَيْنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ ومِن ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَابِ آؤُمَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِنَغْيِهِم وَإِنَّالْصَالِقُونَ (١١)

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلا مَا بَا قُوْنَا وَلا حُرَّمْنَا مِن شَيْءً كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَقَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَاۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهُ وَلَكُمَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدِ مَكُمَّ أَجْمَعِينَ (١١) قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَادُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُوكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل تَكَالُوَا أَتْلُ مَاكِرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْبِهِ، شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَنِيٍّ نَحْنُ نَرِّزُقُكُمْ وَإِيّاهُمُّ وَلا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَكَا نَقَ نُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُو وَصَلَّم بِهِ عِلْعَلَّكُو نَعْقِلُونَ (١٥١)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكِيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ فِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصِينَكُم بِهِ عَلَمَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَإِنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصِّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَهَلَا الْكِنَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ١٠٠٥ أَن تَقُولُوٓ أَإِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَى طَآبِهَ تَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوالُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدِى مِنْهُمَّ فَقَد جَّاءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن زَّيِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ فَهُنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايِكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ الْمَلَتِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيِأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ اننظِرُواْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِمِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُّهُم بِكَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٠) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُحْزِي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّنِي هَدِينِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَكُمْيَاى وَمُمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ السَّرِيكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ اللهُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّي شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرِيَّ أَهُمْ إِلَى رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَتِ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَآءَاتِكُورُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ (١٦٥)

ومحياي الدوري: إمالة هنحة





نارِ الدوري: إمالة فتحة النمن والألف

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خُيرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٍ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ (١٠) قَالَ فَيِمَاۤ أَغُونِيَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ (١٧) قَالَ آخُرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ وَيَتَعَادَمُ أُسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ فَوَسَّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِنُبِّدِي لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَانَهِ كُمَّا رَبُّكُمَا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ( وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ( ) فَدَلِّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادِنهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ ٱلكُّمَاعَدُوُّ مُّبِينٌ ١٠٠٠

قَالَارَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُو ولكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَدُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ ١٠٥ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا يُؤرى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ يَهِمَا أَإِنَّهُ يُرِيكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٠) وَإِذَا فَعَـكُواُ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءُ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَلْ أَمَّ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدِيْ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلضَّلَالَّةُ إِنَّهُمُ ٱلْشَيْطِينَ أَوْلِياءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم شُهْ تَدُون اللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم شُهْ تَدُون الله



الله الله عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ كَذَلِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوكِحِسَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ اللهَ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرٌ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقِيٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ الس وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَينِنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا أَوْلَيْكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِعَايِنتِهِ ۚ أُولَيْكَ يَنَا أَكُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٣

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

يفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

التوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخَلَمَّ أَحَتَّى إِذَا اُدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِنهُ مَ لِأُولِنهُمْ رَبَّنَا هَلَوُلآء أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا فَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالَتْ أُولِمُهُمْ لِأُخْرِمِهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُرْ عَلَيْمَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠ إِنَّا لَّذِيكَكَّذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَايُفْنَحُ لَمُتُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ لَمُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَعَزى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْمُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (اللهُ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ تَجْرى مِن تَعْنَهُمُ ٱلْأَنْهَ رُوِّ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدِ سْنَا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدِينَا ٱللَّهُ لَقَدَجَّآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا إِلْخَقَّ وَنُودُوٓ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَّةُ أُورِثُتُّمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

النار الدوري: إمالة فتحة

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكافر مالان وَنَادِئَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدُنَا رَثْنَا حَقًّا فَهُلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقًا لُوا نَعِمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ إِينَهُمْ أَنَّ لَمُّنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ النُّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ((1) وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمِنهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ الَّ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنُوهُمْ نِلْقَاءَ أَصْحَابِ أَلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادِي ٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِهُ عَالُواْ مَاۤ أَغَنى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ( الله المَتَوُلاَةِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاينَالْهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِدْ خُلُواْ الْجُنَّةَ لَا خُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزُنُونَ ال وَنَادِئَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (نُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافَٱلْيَوْمَ نَنسِنَهُمُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يُوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَانِينَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَد جِتْنَهُم بِكِنَابٍ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَقُومٍ يُؤْمِنُونَ (الله الله عَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَيومَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَد جَّآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ إِنَ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَيِّي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّزَتِ بِأَمْرِقِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ فَا وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِن الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ ٱلرّيحَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَكَى إِذَا أَقَلَّت سَّحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلتَّمَرَّتِ كَذَلِكَ نُحْرَجُ ٱلْمَوْقِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون (٧)

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيْبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّا نَكِدُأْ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (١٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرِهِ ۚ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنُرِيكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَنكِنِي رَسُولُ مِن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعْلَمُونَ ١٠ أُوعِجْبُتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُرُ لِمُنذِرَكُمْ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَكُونَرُ مُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّاوُا بِتَايَنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠ ٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِهِ عَأَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرِياكُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ (10) قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



أُبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوْعِجَبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْنَدِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَلِّهُ فَأَذْكُرُواْءَ الآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِعُتُنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحُدُهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَا وَأُنَّا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِ كُمُ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَشُرُوءَ ابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيَّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَالله مُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَلْقُوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ - قَدجَّاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايِدٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَيِّهِ عَالُوا إِنَّا بِمَ أَرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ ٱثْلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ اللهِ فَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون اللَّهِ

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ

في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنَّحِنُونَ

ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ مَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطُرُا فَأَنظُر كَيْفَكَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٨٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرِهِ ۚ قَدَجَّآءَ تَكُم بَيْنَةُ مِن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إصلَاحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ الله وَلَانَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ - وَطَآبِفَةٌ لَّرْ يُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٨٠



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كُنِهِينَ ( اللهِ عَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ يَجْنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ ﴿ أَلْفَالْحِينَ وَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ الله فَأَخَذَ مُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَاْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ مِسْلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ عَاسِي عَلَىٰ قَوْمِ كُنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِن نَّبِيٓ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِئَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 🐠

دارهم الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

كهفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَلُوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيَّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١) أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيِّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَابِمُونَ ﴿ اللَّهُ أُوالمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١) أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمُّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرِيٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِا ۚ وَلَقَدَ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِي اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِي إِنَّ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا آكَثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ الن أُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسِي بِايكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْدِ فَظَلَمُوا بِمَ أَفَانُظُرِكِيفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ) وَقَالَ مُوسِي يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ (اللهُ)

الكلفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف سحر الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف

(40) Pa

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدَجِتُ نُكُمُ بِينَةِ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنْ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١٠٠) فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّنِظرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُواْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّرٍ عَلِيمٍ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا أَوْنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيينَ اللهِ قَالَ نَعِمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهُ قَالُوا يَحُوسِيَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْقُوَّأَ فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَكُووَا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ (١١١) ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهُ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ (١١) وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١١)

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ كُوسِي وَهَدُرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَ مَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأَفْطِعَنَّ الْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَّا بِكَايَكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ١٧١ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْمَعِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّ وَلَقَدُ أَخَذُنا آءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللهُ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَكَّةِ أَلاَّ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَالِيةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللهِ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِحَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَيْرِبَهِا ٱلَّتِي بَسْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كِلِّمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسِّنِي عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ عِيلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمِ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمْ فَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَاهًا كُمَا لَهُمْ عَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ هَلَوُلآء مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِحَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاً \* مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسِى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَّهُ وَقَالَ مُوسِى لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَأَةَ مُوسِى لِمِيقَالِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرِينِي وَلَكِئُ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرِينِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَامَ وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ عَندات (الله)



قَالَ يَكُمُوسِيٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلِّمِي فَخُذْ مَآءَ اتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّيكرينَ اللَّهُ وَكُتَبْنَا لُهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَىْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ (١٤٥) سَأَصِّرِفُ عَنْءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبِّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُوّا سَبِيلَ ٱلرَّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكُرُوّاُ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّهُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنِينَا وَلِقَاءً ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله وَاتَّخَذَقُومُ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حِلِيِّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَا فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَتَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ)

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِيَّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ اتِ ثُعَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ المُن وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (اللهُ وَأَخْنَارَ مُوسِيٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا آخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِتْتَ أَهْلَكْنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِّي أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّهِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ (١٥٥)



﴿ وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْياحَسَنَةُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِينَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِينةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهِلُهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ ٱلْخُبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَنَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنز لَ مَعَهُ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الْمُلَّ وَمِن قُوْمِ مُوسِيَّ أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلْدِلُونَ (١٥٥)

وَقَطَّعَنَهُمُ ٱثَّنَيَّ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوحِينَآ إِلَىٰ مُوسِيِّ إِذِ ٱسْتَسْقِنْهُ قُومُهُ وَأَنِ أَضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويُ أَكُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَارَزُقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوآ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَلَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيْتُمْ وَقُولُواْ حِظَةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّكَا لَغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتَ حُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فَيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذ تَ أَتِهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّ مِنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله الله المُعْرَاعَن مَّا أَهُواعَنَّهُ قُلْنَا لَكُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيدِ الله وإِذِ تَأَذُّ كَرَبُّكَ لَيْبَعْثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١١ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَكُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَنبِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿١١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ



﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظُنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِبِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِعُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الس وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلِيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَنْدَاعَنِفِلِينَ ﴿ ١٧٧ ۖ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَا أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنْهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱسْكَخَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوِيلُهُ فَمَثَلُهُ وُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتَّذَّٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمَّ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٧ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُمَّدِيُّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١١)

وَلَقَد ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأْ وُلَيْهِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُوكَ السا وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنِي فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَّ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّـُّهُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَا يَكِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسِيَّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ أَجَلُهُم فَيِأَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ الْ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرَّهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ الْ١٨١ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنَهَا إِلَّا هُوْتَقُلْتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْماً قُلُ إِنَّما عِلْمُهاعِنداً لللهِ وَلَكِكنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَن

طُعْيانِمِمَ الدوري: إمالة فتحة



قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنَيَ ٱلسُّوَّ إِلَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشِّنها حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتِنَهُمَا صَلِحًاجَعَلا لَهُ شُرَكَّاءَ فِيمَا ءَاتِنَهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ أَيشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيِّعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدِئ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلْمِتُوك الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوك مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُ مَسدِقِينَ اللهُ أَلَهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ مِهَ أَمْ هُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْر لَهُمْ أَعْيُنُ يُصِرُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ الدَّعُوا شُرِّكَاءَكُمْ شُرِّكِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ اللَّا

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَـزَّلَ ٱلْكِئَبِّ وَهُو يَتُولِّي ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ ١١٧ } وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدِى لَايسَمَعُواْ وَتَرِيهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهَ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَرْغُ فَأَسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَي ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِكَايَةٍ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللهُ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلْينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِك لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللهِ اللهِ





يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّوُّمِنِينَ اللَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّ كُلُونَ اللَّا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَتُّ عِندَ رَبِّهِمْ وَمُغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيدٌ اللَّهُ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَا لَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللهِ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرُ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُورُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَ يَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ الْيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَمُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

إِذِ تُسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِ كَدِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيدُ اللهِ إِذْيُعَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ اُوَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِيكَةِ أَيِّي مَعَكُمْ فَثَبَتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبُ فَأَضْرِ بُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفْرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ لِلْهِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

لِلُّهِ بِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

النّارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِمن اللَّهُ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْت إِذْرَمَيْتَ وَلَكِمِنِ ٱللَّهُ رَمِيْ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاَّةً حَسَنًّا إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْدً ٱلْكَنفِرِينَ الله إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدَجّاءً كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعِلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيِّزًا لَّأَسَّمَعُهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴿ ﴿ وَاتَّقُواْ فِتَنَدُّ لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَٱذْكُرُوٓ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوِئِكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتُنَدُّ وَأَنَّاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓ أَإِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِكُثِبِ تُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتَلِّي عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا قَالُواْقَد سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٣) وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَاءِ أُوِٱثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهُمْ وَمَاكًا فَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآ وَهُوَ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَاكَانَ صَلاَّهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيلَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللهِ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ (اللهُ الْخَبِيثُ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّمَ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفُّرُ لَهُم مَّاقَد سَّلَفُ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَت سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يَلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تُولُواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَوْلِكُمْ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ (اللهُ مَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُكُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْمِتَنِينِ وَٱلْمَسَدِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَالِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ ٱلدُّنيا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّكَبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلُو تُواعَدتُهُ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقَضَى ٱللَّهُ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنِي مَنْ حَيِّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرِسَكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَذَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (0)

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْكَزْعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ زَّيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمُ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّينَ مُ إِنِّ أَرِيْ مَا لَا تُرَوِّنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَن يِزُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْ تَرِي إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِمِكَةُ يَضْرِيونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَالِ

ديرهم الدوري: إمالة فتحة

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ وَآ كَ دَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِعَاينتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (1) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ اللَّ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ (٥) وَلَا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥) وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ وَإِن جَنَّحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال



وَإِن يُرِيدُوٓ أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ اللَّهُ النَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَايِّنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِنْكُمُ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱلْنَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفَأَفَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّأْتُهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتُنَانِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُوَ أَسُرِى حَتَّىٰ يُثَخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ عَكِيدٌ ﴿ اللَّ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَدْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُواًتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ

يَنَأْيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرِيّ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَقُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كُفْرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآ أُبِعَضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّالْهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُرُ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِي بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّه





الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةُ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكَثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ أَشْتَرُواْبِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِنَّ كَثُوَّا أَيَّمُننَهُم مِّنَ بَعُدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمُنَ لَهُمْ لَكَأَيْمُنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُهُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَغَشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغُشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ الله

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ اللهُ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِم مُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (الله المرحسِبْتُ مُ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَوْ مَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَحَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِّ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعُسِينَ أُوْلَيْكِ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠ ﴿ اللَّهُ الْجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَنْهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللهِ

النّارِ الدوري: إمالة فتحة النّفن والألف



يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلُ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِنْنَ أَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُةٌ تَغَشُّونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّهُ وَاحتَى يَأْقِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَا لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبُتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلِ تُغْنِي عَنَكُمْ شَيَّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَت ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ مُكْ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ الْكَنْفِرِينَ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيثُ اللهِ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقَ رَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِّيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَإِن شَاءًإِنَ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُواٱلَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حَتَّى يُعْظُوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوهُمْ صَغِرُون (الله وَقَالَتِ ٱلله وَدُعُ زَيْرُ أَبِنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُصَلَّهُ وَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَاكُهُ مُ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِداً لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوْسُبُحِننَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ و۲۰ الخيزيا ۲۰

الأحبار الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

يُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيِأْبِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهُ أَلْكَنفِرُونَ اللهُ هُواللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُهُ بِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِه وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنَا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم مَا الْكُنْرَتُم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَاكُنتُم تَكْنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ النَّاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌّ دُوْلِك ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُوا يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُينَ لَهُمْ مُوء أَعْمَلِهِمُّ وَاللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ءَامَنُواْمَالَكُمْ إِذَافْيِلَ لَكُمُوانفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ الْمِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرُ (٣) إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱلْمُنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَدِيهِ عَلَا تَحَدَّزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَلِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْبُ وَٱللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ الْ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

الغار الدوري: إمالة فتحة الغين والألف

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِدُواْ بِأُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَيضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعْكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَنِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمُنَّقِينَ اللهُ إِنَّمَايسَتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ اللهِ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كره اللهُ أَنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقْيِلَ أَقْعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ أَنَّ لُوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةُ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّا لِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْتَعُوا ٱلْفِتَنَةُ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١١٠ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَثَذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةً إِلَكَ فِينَ الله إِن تُصِبُّكُ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبُّك مُصِيبَةُ يُكُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُللَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمُوَّ لِلنَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلِّينَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُ هَلِ تُرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيا يَتَوْخُنُ نَتَرَيُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ مُوَاإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (10) قُلُ أَنفِقُواْ طَوَعًا أَوْ كُرْهًا لَن يُنَقَبِّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن يُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَّكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَدِهُونَ ١٠٠

بِالْكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَندُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِعُذِيبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُكُمُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ١٠٠ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِكَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُا مِنْهَ آإِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْمَاءَاتِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُوفَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ سَكُوّْتِينَا اللّهُ مِن فَضِّلهِ ع وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاء وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْخَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤِّذُونَ ٱلنَّبَيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُّ خَيْرِ لَّكُمُّ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ



يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَعْلَمُوا أَنَّهُ وَالْكُمُوا أَنَّهُ وَا مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مَفَأَبَ لَهُ مَنارَ جَهَنَّمَ خَلِدًافِهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيْنَهُم بِمَافِي قُلُومِمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُخْرِجُ مَّاتَعُ ذَرُونَ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسَّتَهُ زِءُونَ الْ لَاتَعَنَٰذِرُواْقَدَّكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو إِن يُعْفَ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُذَّبُ طَآبِفَةُ بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنْكُرُونَ إِللَّهُ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَىٰ ذَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَنبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَنْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآا مُ بِعَضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر وَثُقِهِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَثُوْتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيْهِكَ سَيَرْ مَهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهُ الْرُخُلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرَضُونُ مِنْ اللَّهِ أَكْبِرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ (٧)

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا مُؤْرِبِنُسَ الْمَصِيرُ (٧٧) يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَانَقَ مُوَا إِلَّا أَنَ أَغْنِيهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضْلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمْ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانصِيرِ الله فَ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَاللَّهُ لَمِنْ ءَاتِسْنَامِن فَضَيلِهِ عَلَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِيحِينَ ﴿٥٠) فَلَمَّا ءَاتِنهُ مِين فَضَّلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ، بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكُذِبُونَ ١١٠ أَلَرْ يَعَلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ( اللهِ اللهِ يَكَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ



ٱسْتَغْفِرْ هُكُمْ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ هُكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هُكُمْ سَبْعِين مُرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (٥) فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ أَنْ يُجُلِهِدُواْ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِمٍ مْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِّيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَثَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبدا وَكَن نُقَنِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّ وِ فَٱقَعُدُواْ مَعَ أَلْخَلِفِينَ ﴿ مُ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَانَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ فِي إِنَّهُمْ كُفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ( وَ لَا تُعْجِبُكُ أَمُوا لَكُمْ وَأَوْلَندُهُم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيِا وَتَزَّهَىٓ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَت شُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنْكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَلْعِدِينَ اللهُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ لَكِنَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِبِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ بَحِّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِلَيْ مُعْمِيثُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ( ) لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضِي وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْع حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللَّهُ السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



أُخبارِكُمُ الدوري: إمالة فتحة

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمُ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ فَيُنْبِّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوًا عَنْهُمُ مَا اللهِ تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّعْ اللَّعْ إِن الشَّدُ كُفْرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرِهُ ٱلدُّوآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبِنَتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَنِ ٱلرَّسُولِّ ٱلْآإِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ قُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ

والأنصار الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

وَٱلسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبِدُا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمَّ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ خُذُمِنْ أَمْوَ لِلِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّمُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُوا اللَّهِ مَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِثُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهِ لَهِ فَيُنْيَتُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْي ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ الله

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُـُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَّا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الله الله الله الله المساجد المساجد السيس على السَّقوي مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَلِّقِ رِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ. عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مِّنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ. عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ مِارِ فَأَنَّهَ ارْبِهِ عِنْ فَارِجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تُقطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله بأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَالُونَ وَيَقَنُلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرِيدةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ انَّ وَمَنْ أَوْفِ بِعَهْدِهِ عِن ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بَبِيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف



التَّيَبُونَ ٱلْمُعَبِدُونَ ٱلْمُعَمِدُونَ ٱلسَّيَحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَأَن يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرُفِ مِنْ بَعَدِ مَاتَبِينَ لَمُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ وَمَاكَاتَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدُهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِّينَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي عَلَاَّقُ هُ كِلِيمٌ الله وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْهَدِنَهُمْ حَتَّى يُبَيْنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي عَرِيمِيثٌ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّ لَقَدَتَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَ ادْتَرِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والأنصار الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُهُمُ مُ وَظُنُّوا أَن لاَملَجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِّبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ السَّ



الكُفّارِ الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف



## بِسْ مِلْ النَّهِ الرَّهُ الرَّالِيِّ

الرِّ قِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أُ أَنَّ لَهُمْ قَدُمُ صِدْقٍ عِندَرَبَهُمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينُ اللهِ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأُمْرُّ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيِّهِ عَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٣ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَدُوُّا ٱلْخَافَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

و النوري: الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنِنَا غَنفِلُونَ اللَّ أَوْلَتِكَ مَأُولِهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَثُهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعَيْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّهُ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ

طُغيانهم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

وَإِذَا تُتَلِيعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱتَّتِ بِفُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِلُهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدرب كُم بِلِّي فَعَد لَيِنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَّ أَظْلُمُ مِمَّن ٱفْتَرِكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَاينتِهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاء شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعُلُمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ، وَتَعْلِي عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَلِحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وْفِيمَا فِيهِ يَخْتَكِفُونَ الله وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَالِيٌّ مِن رَّبِّهِ عَفْلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنظرينَ اللهُ

وَإِذَا أَذْقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُم مَكَّرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ أَنِي أَنِكُونَكُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجِنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مِّنَّكُ ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِتُكُمْ بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ (") إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَايَّةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَٱخْلَطُ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَنَنَتْ وَظُرِي أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَيِّنُهَا أَمْرُ فَالْيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِأَلْأُمْسِكَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ ينفَكَرُونَ اللهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ اإِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْلَقِيمِ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى

دار الدوري: إمالة فتحة الدال والألف



النوري: الدوري: إمالة فتحة لنون والألف

اللَّهِ يَلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسُني وَزِيادَةٌ وَلَا يَزِهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرُّ وَلَا ذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ وَطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيُوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّاكُنْتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠٠ فَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللهُ هُنَالِكَ تَتَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ فَلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْزِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأُمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنِّي ثُصَّرَفُونَ ﴿ آ كَذَالِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّا

قُلْ هَلْ مِن شُرِكَاآمِ كُمْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, فَأَيِّي تُؤْفَكُونَ إِنَّ قُلْهَلْ مِن شُرِّكَآبِكُم مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَكَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعُ أَمَّنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدِي فَمَا لَكُور كَيْفَ تَعْكُمُونَ اللَّهُ مِنْ فَمَا لَكُور كَيْفَ تَعْكُمُونَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلْاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهِ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ وَوَ اللَّهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مِن رَّبِّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مِن رَّبِّ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن رَّبِّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن مُن اللَّهِ مِن رَّبِّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُعِلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِيقِينَ الله بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَلَمًا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٢٠٠ النوري: الدوري: إمالة فتحة إمالة فتحة والألف

وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ فَحَشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ اللَّهَ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللّهِ وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتِي هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهُ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلايسْتَغُجِرُونَ سَاعَةً وَلايسْتَقْدِمُونَ (1) قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَبِكُمْ عَذَابُهُ ربيكاً أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِهِ يَءَ آلْكَنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ ثُمَّ قُيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَل تُجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٥٥ ١٠ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٥٠)



وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ-وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَ يُحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَّآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَبِّكُمْ وَشِفَآءُ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدِّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى فَلْ فِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرُ مِتَا يَجْمَعُونَ اللهِ قُلْ أَرَيْتُ مِنَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآلِلَّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذ تُفْيضُونَ فِيدُومَايِعَرْبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ١

أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُشْرِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نُبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِيزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَلْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّهِ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَينتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَننِ بَهِنذَا أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞



﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَنقُومِ إِنكَانَ كُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوَّأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَرُ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُنَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرَّإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا ۖ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ الله ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِيمِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسِىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَٰكِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجْرِمِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ اللهِ قَالَ مُوسِيَّ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمَّ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٧ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدِّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ (١٠)

سيجر الدوري: إمالة فتحة

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتْتُونِي بِكُلِّ سَخَرِ عَلِيمِ (٧٧) فَلَمَاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسِيّ أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَلَمَّآ أَلْقُوا قَالَ مُوسِيٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسِيَّ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْلِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَقَالَ مُوسِى يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُواْ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَالْوَاْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ (١٠) وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسِى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَآجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبَلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيصِٰلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١)

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف



قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيِّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ إِنَّهُ لِآ إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنتُ بِهِ بِنُوٓا إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( ) ءَ آكُن وَقَدْ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَكِنَا لَغَيفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ لَقَد جَّآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّبَكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايِئتِٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلُوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ اللهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّادُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ فَهُلْ يَنْفَظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱنْفَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِنِ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْكَ أَيُّهُ النَّاسُ إِن كُننُمْ فِ شَكِّ مِن دِينِ فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ إِنَارِ فَلَا رَآدَ لِفَضْ لِلَّهِ عَصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ عَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَكَأْتُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ تَجَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم فَمَنِ ٱهْتَدِى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ السَّ وَٱتَّبِعْ مَا يُوجِيّ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْكَكِمِينَ (١٠) سُوْرُةُ هُوْدًا رَاللَّهِ ٱلرَّحْيَرَ ٱلرَّحِيمِ لَوْ كِنْكُ أُعْرِهُمْ عَ الْمُنْهُ وَثُمَّ فَصِلْتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ أَلَّا تَغَبُدُوۤ إَلِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُو مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ١٠٠ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُو ثُمَّ تُونُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسنًا إِلَى أَجَلِ مُستَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ أَلاّ إِنَّهُمْ يَتَّنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥



﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سَاحِرٌ مُّبِينٌ اللَّ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَ ٱلَّا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ١٠ وَلَهِنَ أَذَقْنَهُ نَعْمَاةً بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِّيً إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورً اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ، صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيلَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهِ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَكُمَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن فَبْلِهِ ، كِنْبُ مُوسِينَ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِنْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ النَّاوَمُنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَمَّؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَمَّنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلا نَذَكُّرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اللهِ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللهُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ اللَّهُ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرِينك إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرِيْكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّلِ بَلِ نَظُنُّكُمْ كَندِبِينَ الله عَالَ يَقَوْمِ أَرَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالْمِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ١٠٠



وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيٓ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَاقُواْرَتِهِمْ وَلَكِخِيِّ أَرِكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمُّ أَفَلاَنُذَكَّرُونَ اللَّ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا آفُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنَكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١) قَالُواْ يَنُوحُ قَدجَّ الْمُنَا فَأَكُثُرَتَ جِدَالَنَا فَأَيْنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَالْكَافَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَالْ يَنفَعُكُمُ وَ نُصْحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفَّتُرِكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَمَ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَا تَجُرُمُونَ (0) وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِنَ مِن قُومِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ (٣) فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ (أَنَّ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَعْرِيهَا وَمُرَّسِيهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَهُي تَجِّرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأَلْجِبَالِ وَنَادِيْ نُوْحُ ٱبْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكُبُنَي ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَيلَ يَتَأَرُّضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآءُ أَقَلِعِي وَغْيضَ ٱلْمَآةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقْيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ

قَالَ يَكُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ مَعِلَ عَيْرَ صَالِحٍ فَالاَسْعَالِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ لِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِيَّ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَبِلَ يَنُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِمَّن مَّعَكَ وَأَمْمُ سَنُمْتِعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيمٌ (١١) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعَلَمُها أَنتَ وَلا قَوْمُك مِن قَبْلِ هَنَدَّا فَأَصْبِرَّ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَيْهِ غَيْرِهِ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ( ) يَنقُومِ لَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُكَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوْتِكُمْ وَلَا نُنُولُواْ مُجْرِمِينَ (٥٠) قَالُواْيَ هُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيْنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيَّ ءَالِهَ لِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (اللهُ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهُ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ١٠٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِمَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغَتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥٠) وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا بَحَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِيمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِ حِبَّادٍ عَنِيدٍ ( ) وَأُنِّيعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠ ١ ٥ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبٌ اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَالُدَآ أَنَهُ عِنَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللهُ

جبّارٍ الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

إمالة فتحه الباء والألف الباء والماء وا

قَالَ يَكَفُّو مِ أَرَنْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتِينِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُۥفَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ اللهُ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثُلَثَةً أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ أَنَّ فَلَمَّا جَاءً أَمْنُ نَا بَعَيْمُنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمَ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَايْمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَلَا إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودِ اللَّ وَلَقَد جَّاءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرِي قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سِلْمٌ فَمَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (اللهُ فَلَمَّا رِءِ ٱلْيُدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفٍّ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (اللَّهُ وَأَمْرَأَتُهُ وَآمِرَا أَنَّهُ وَآمِر فضحِكَتْ فَبُشِّرُنَاهَ إِبِالسَّحَنَّقِ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبُ (٧)

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

> ديارهم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

قَالَتْ يَنُونِلَيْنَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلذَا لَشَىٰءُ عَجِيبُ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمُتُ اللَّهِ وَبُرِكُنْهُ مِكْ عَلَيْكُمْ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ مِيدٌ يَجِيدُ اللَّهِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرِي يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهُ مُعَادِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهُ مَا إِبْرُهُمِ مَا أَرُفُوطٍ ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّا إِنَّا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِلَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيثُ ﴿ ٥٠ يَاإِبْرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا ٱإِنَّهُ قَد جَّاءَ أَمْنُ رَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ وَجَاءَهُ وَوْمُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَّوُلاَّءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمٍّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ الله عَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ الله قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنْكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ (١٠)

فكماجاآء أمرن اجعلناعيليها سافكها وأمطرنا علتها حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (١٠٠) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِيَعِيدِ (١٨) ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ ۗ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرِيْكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ اللهُ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاكَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آَمُولِكَ امَا نَشَتَوُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهُ قَالَ يَنَقُومِ أَرَبْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ



أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهِنَكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ

مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَّكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَّكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهِ

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِعَيدِ اللهُ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودُ ١٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنُرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجْمَنْكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِتَّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ اللهِ وَيَنْفُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنْمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللهُ وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَدْمِينَ اللَّهُ كَأْنِ لَّمْ يَغْنُواْ فِي ٓ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَكُمَا بِعِدَت تُمُودُ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَانِ مَبِينٍ اللهِ إِلَى فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَعُواْ أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

ديرهم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

يَقْدُمُ قَوْمَهُ بِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأُتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ عِلْمَنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيكَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرِي نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ اللهُ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسُهُم فَكُمَّ أَغُنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَنْبِيبِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرِيٰ وَهِيَ ظَلَامِنَّةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةً ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نُؤَخِرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ الْاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَلَى مُنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ اللَّ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله الله والما الله ين سُعِدُواْ فَفِي الْمِنَةِ خَلِدِينَ فِي المَادَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً عَيْرَ مَجْذُودِ ١٠٠

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



فَلا تَكُ فِي مِرْكِةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلاَّءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومِ اللَّ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَمَا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايِعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتُمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِي ٓ أَمَّكُم لَانْتَصَرُونَ الله وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتُّ ذَٰ لِكَ ذِكْرِ فِلللَّهُ كِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرِي بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجِعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ حِدَّةً وَلَا مَرَ الْوِنَ مُغْنِلِفِينَ الله مَن رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَهُ رَبُّكَ لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوَّا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَندِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكُرِي لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقُلِ لَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ أَنَّ وَٱنلَظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ الله وَيلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُّك بِغَيْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٠٠٠) سُولُةُ يُوسُفُنُ بسُ \_ اللّه الرَّحْمَرُ الرّحِيهِ الِّرْ تِلْكَءَ اينتُ ٱلْكِئب ٱلْمُبِينِ ( ) إِنَّا أَنزَ لْنَاهُ قُرْءَ الْاعْرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ نَعَنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ حَدَعَشَرَ كُوْ كُبًّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنْجِدِينَ ﴿

رء ياك الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

> وهن دینی دینکا دینکا ۲۱ دوروه

قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لُكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيعَقُوبَكُمَآ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن فَبَلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِخْوَتِهِ ءَايَثُ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ اللَّهُ قَالَ قَايَالٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْلِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ (اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْ مَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنُصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دُا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَنفِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُوالَ إِنَّ عَالُوالَ إِنَّ عَالُوالَ إِنَّ أَكَلَهُ ٱللَّهِ بِهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَاسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَنَ الْأَل

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَئِنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ (0) وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَيَقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِيبُّ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُو كُنَّاصَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيمِهِ . بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَل سَّوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًّا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَآءَت سَّيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَٰلِي دَلُوهُ وَال يَكبُشُرِي هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي أَشْتَرِيكُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ٤ أَكْرِمِي مَثُّونَهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذُهُۥ وَلَدُأُوكَ ذَكِلُكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَمَّا بِلَغُ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ

مَثُولى الدوري: إمالة فتحة الواو والألف

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ـ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِيرِ - وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِبِهِ أَرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيدُ إِنَّ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَّفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّامِ عِلْ قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَيْهَا عَن نَّفُسِهِ عَا مَقَد شَّغَفَهَا حُبًّا إِنَّالُبَرِيهَا فِي ضَلَالِ مُبِينِ (٣)



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّعًا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ خَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّني فِيهِ وَلَقَدُ رُودِنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّنِعْرِينَ (٣) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الله فَأَسْتَجَابَ لَهُ رُرُبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ أَمَّ بَدَا لَهُم مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُوا ٱلْآيِئَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ، حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرِينِيَّ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّي أَرِينِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةُ نَبِتَنْنَا بِتَأْوِيلِهِ } إِنَّا نَرِيكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ٤ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمْ أَذَلِكُمَا مِمَّا عَلْمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ الله

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَقَ وَبَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣) يَنصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ \* أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَعِبَى ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَيَّهُ وَخُمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةً - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (اللهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسِلُهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرِىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءِيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءَيا تَعَبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓ أَأَضْغَاثُ أَحْلُكِم وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتٍ لَّعَلِّيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُنَّ لَا مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا شَحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ تَعْصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَّهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَّ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ- قُلْ كَنشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رُود تُهُوعَن نَفْسِهِ عَو إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥) ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ اللهُ الل



﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِللَّهُ وَإِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ عَالَمَتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ قَالَ ٱجْعَلَيْي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ (00) وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّسَاء وَلانضيع أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلاَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ٧٠ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّ وَقَالَ لِفِنْهَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا يَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ اللَّهُ الْمُدلَحَنفِظُونَ اللَّهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ أَنَّ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْتَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنْبَنِي لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابِ وَنِعِدٍ وَاُدْخُلُواْمِنْ أَبُورِب مُّتَفَرِّفَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِيهَا وَإِنَّهُ, لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ ١٠٠ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ : زَعِيدٌ (١٧) قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَذِبِينَ اللهُ قَالُواْ جَزَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُۥ كَذَالِكَ بَعْزى ٱلظَّالِمِينَ الله الله المُعَالِم الله عَلَم الله عَلم الل وِعَآءِ أَخِيةً كَذَٰ لِكَ كِذَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَأَةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن يَسْرِقُ فَقَد سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نُرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندُهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَلِمُونَ اللهُ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ بِعَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقُ امِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (٥) وَسَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي ٓ أَقْبَلُنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَل سَّوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بْرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مْر جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١٠) وَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفِي عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (١٨) قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتَّي وَحُنْزِنَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

يُكِبِي أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتَّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لِلَا يَأْيُّ مُن مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ( الله عَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُ وَجِثْنَا بِيضَاعَةِ مُزْجِلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١١٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّالَخُ طِئِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ الله وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ (1) قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (0)

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقِيهُ عَلَى وَجْهِهِ عَفَارْتَذَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ فَوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَ وَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يِنِي مِن قَبُّلُ قَدَّجَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جَمْعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله



وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌّ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَنُورَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيكُمْ غَنْشِيدٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ هَلَاهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرِيُّ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمَّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (١٠٠٠) حَتَّجَ إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُكْجِي مَن نَّشَاء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِمَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِي وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يكدّيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرُحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ الله





آلنار الدوري: إمالة فتحة النون والألف بِمِقَدارٍ الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

بِالنّهارِ الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَءَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّا رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاآ أُنزلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْفِي وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِعِندُهُ،بِمِقْدَارِ اللهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهُدَةِ ٱلْحَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءُ مِنكُمْ مِّنَ أَسَرً ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ أَنَّ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ و مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابِ ٱلنِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ مُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللَّهُ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْنَسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ء وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ الشَّانِ فَلْمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ أَفَأَتَّخَذتُم مِن دُونِدِ عَأُولِيآ عَلَيمُلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمَّ هَلْ يَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ. فَتَشَبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ إِقَدُرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّشْلُّهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاَّةُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ. لَافْتَدُوْ إِلِهِ عَ أُوْلَيْهَكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوِلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِشْ ٱلْمِهَادُ اللهِ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

> النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



آلدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف (كل المواضع)

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمِيٌّ إِنَّا يَنذ أُولُواْ ٱلْأَلْبَىٰبِ (١٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانيَةً وَيَدْرَءُونَ مَا خُسَنَةِ ٱلسَّيْعَةَ أُولَيْهِكَ لَمُمْ عُقْمَى ٱلدَّارِ اللَّهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهُمْ وَٱلْمَلَتِكَةُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللَّ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفْبَي ٱلدَّارِ (الله عَلَيْ الله الله عَلَى الله عِنْ الله مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَى عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ أَمَرِ ٱللَّهُ يِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّمْنَةُ وَهُمْ سُوءُ ٱلدّارِ (٥٠) ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِياوَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ أُمِّن رَّبِّيةً - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧) ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلابِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنَّ ٱلْقُلُوبُ ۞

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ اللهُ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتَلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللَّهِ اللَّهِ مَتَابِ اللهِ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيْرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْضِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ وَلَقَدُ ٱسْتُهُزِئَ بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُلْبَعُونَهُ, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِطَيْهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿ اللَّهِ مَا مُلْمُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللهِ

دارهم الدوري: إمالة فتحة



الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والإلف

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً وَّعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُومِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِّهُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكُذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَابِ (٣) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّنُرُ لِمَنْ عُفْبَى ٱلدَّارِ (12)

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف



لِلْكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والإلف

سبارِ الدوري: إمالة فتعة العاء والألف

وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجِنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ أَنَّ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَمِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسِيَّ إِن تَكْفُرُواْ أَنْكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ ٱلْمَرِيأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ فِي مَ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ( الله قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلُطَنِ مُّبِينٍ اللهِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشُرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكَ لَنَآأَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَ فِي إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (الله وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْهَدِ مِنَا سُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَاءَ اذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكُلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِنَافَأُوْمِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسُحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعُدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبُ الْمِ عَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقِي مِن مَّآءِ صَلِيدِ (١) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيْتِ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظُ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١)

جَبارٍ الدوري: إمالة فتحة

أَلَمْ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلِقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ (اللهِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزٍ الله وَرَزُوا يِلْهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدِينَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ١٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَالْحَقّ وَوَعَدَّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَعَيَّنُّهُمَّ فِهَاسَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا تَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ اللهِ

كُلُهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مِ بَتَذَكَرُونَ (0) وَمَثَلُ كَامَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرادٍ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينُ وَتَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ١١ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُو بِئُس ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ مُقُلًّا تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْمٌ فِيهِ وَلَا خِلْلُ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ 🐨



البوارِ الدوري: إمالة فتحة

النار الدوري: إمالة فتعة

حَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَكُثُّواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْمُوهَ أَإِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ إِذَ قَالَ إِبْرُهِمِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنُ اوَٱجْنُبْنِي وَبِينَ أَن نَعْتُكُ ٱلْأَصْنَامَ الصُّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصِانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ اللهِ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفُهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 🖤 رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَآءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء اللهُ رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (أُنَّ وَلَا تَحْسِبُ ٱللَّهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدُهُمْ هَوَآءُ اللَّهُ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعْوَلَكَ وَنَسَّيعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَى عَسِينًا ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعَدِهِ عَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَيَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغَشِيٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكُسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَلَا ابْلَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُ وَلِيذًكَّرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (0)

القهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

لَرُّ تِلْكَءَايَنَ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينٍ اللهُ رُبِّهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَنُلِّهِ مُحُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ اللَّهِ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ اللَّ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمُلَتِيكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَانُنَزَّلُ ٱلْمَكْتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓا إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ، فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِّهِ وَقَدْ خَلَت شُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ (الله القَالُو أَ إِنَّمَا شُكِرَتُ أَبْصُلُرُنَا بَلِ خَنْ قَوْمٌ مَّسَحُورُو

وَلَقَد جَّعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتُهَا لِلنَّنظرينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ مِنْهَابُ مُبِينٌ ﴿ فَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّمْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ١٠٥ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مْ لَهُ. بِخَدِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْي، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَعْ خِرِينَ اللهِ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكُمْ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (اللَّهُ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن تَار ٱلسَّمُومِ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (اللهُ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَالَيِكَةُ ح أَجْمَعُونَ (اللهِ إِلَّهُ إِبْلِيسَ أَنِي أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ (اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عِدِينَ

الدوري: إمالة فتحة النون والألف

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ (اللهُ قَالَ لَمْ أَكُن لِأُسْجُدَ لِبشَرِ خُلَقْتُهُ ومِن صَلْصَل مِنْ حَمَا مِسْنُونِ ﴿ اللَّهُ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ الص قَالَ رَبِ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ رَبِيمَا أَغُويْنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَنذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنَّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزَّةُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ مِنْهُمْ جُزَةً مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونٍ ( اللهُ الْحُفُلُوهَا بِسَلَامٍ عَامِنِينَ ( اللهُ المُنَّقِينَ فِي اللهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَدِيلِينَ (١٧) لايمشهم فيهانصب ومَاهُم مِنْهَايِمُخْرِدِينَ (١٨) هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٥ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١١٥



إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (٥٠) قَالُواْ لَا نُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَا قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقْنِطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ تُجْرِمِينَ ١٠ اللَّهِ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ، قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ أَن قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَنيَنكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَأُتَّبِعُ أَدْبُكُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أُحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمُرُونَ ﴿ وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُّلآء مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ اللهِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَنَوُلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ اللَّ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذُرُونِ ١١ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بِنَاتِيَ إِن كُنْتُهُ فَلِعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٧ ۖ فَأَخِذُ تُهُمُّ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ١٧ ۗ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ فَا إِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ أَضَعَنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِ مُّبِينٍ الله وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَانْيْنَكُمْمْ ءَايْتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (الله وكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتَاءَامِنِينَ (١٠٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغَيْعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (٨١) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَائِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ اللهِ إِنَّا رَبَّكَ هُو ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْء انْيَنْكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (١٨) لَاتَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِدِهِ أَزُورَجُامِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ١٠٠ ) وَقُلْ إِفِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلمُبِيثُ (٥٠) كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)





وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخِيْلُ وَٱلَّهِغَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمُدِيكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّهُ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّهُ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِأَمْرِهِ ۚ إِلَى فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله

وَٱلْقِي فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَٱنْهُ لَرَاوَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ اللهُ وَعَلَامَتُ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ لَعَلَامَتُ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفْمَن يَغْلُقُكُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَاتَذَكُرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّوانِعْمَةُ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَأَ إِنَ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُّقُونَ شَيِّئًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ اللَّهِ الْمُواتُّ عَيْرُ أَحْيَا أَءُ وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ ١٠ إِلَا هُكُمْ إِلَا أُوْجِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (١١) لَاجَرَمَأَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١٠٠ وَإِذَا فَيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِ قَالُوٓاأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوۤاأَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ اللهِ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأْتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِ مْ وَأَبِّلْهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيَّثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠

أُورارِ الدوري: إمالة فتحة الزاي والألف الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

> ورق در المرابع المراب 
> المرابع الم

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمُ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ (٧) ٱلَّذِينَ تَنُوفَنْهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّع بِلِيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَدْخُلُوۤ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَيِنْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَفَيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْياحَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْ خُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُمْ فَهَا مَا يَشَآءُ وَنُ كُذَالِكَ يَجِزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ المُنتَقِينَ اللَّهُ ٱلمُنتَقِينَ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيَبِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٣٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْز وُوك الله

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِ فِي مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا عَابَ آؤُنَا وَلا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ (٣) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنُ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (اللهُ إِن تَعْرِضُ عَلَى هُدِيهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بِلِي وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَهِكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُنَّهُمُّ كَانُوا كَندِبِينَ ﴿ إِنَّ مَا قُولُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ الا وَاللَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَهُمْ فِي ٱلدُّنْياحَسَنَةً وَلأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ (اللهِ عَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ (ال

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ ٱلذِكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَامُونَ اللهِ بِٱلْبِيَنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ( أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ مِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَن أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ (٧) أَوَلَمْ تَرَوْأَ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُّأُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ (الله وَيِلْهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَةِ كُذُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَبِفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ أَللَّهُ لَا نَنْخِذُوٓا إِلَنْهَيْن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَا أُوْحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ (٥٠) وَمَا يِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِنكُمْ برَبَّهُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ



ليَكْفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَفْتَرُونَ ﴿ وَ عَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنْتِ سُبْحَنْنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ الله وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثِي ظَلَّ وَجَهُهُ وَمُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمٌ الله المُعَامِينَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا أُشِرَ بِهِ الْمُسِكُهُ مَا مُونِ أَمْ يَدُسُهُ وَ فِي ٱلثِّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلِي وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرِكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَمَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ ثَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَصَعِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ اللهِ وَمَآأَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلْهِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

وَٱللَّهُ أَنزُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَّثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدريينَ اللَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُوْجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّفِّل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنَلِفٌ ٱلْوَانُهُ. فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (١٦) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنْوَفِيكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُواْ بِرَّآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفْبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ الْحُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِلهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ١ وَيلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَفْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ إِمَّهَا يَكُمُ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ



اللهُ المُرْيَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ

مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

وأوبارها الدوري: إمالة فتحة الباء والألف وأشعارها الدوري: إمالة فتحة المين والألف

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَعَا إِلَى حِينِ الله وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا إِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُٱلْمُهِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ الله وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ الله وَإِذَا رَوِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ فَ إِذَا رَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل قَالُواْ رَبِّنَا هَتَوُلآء شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِهُونَ ١٠٠ وَٱلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ

(800) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133) (133)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَارُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَوَمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَيُشْرِئ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ مِا أَنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهِى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدَجْعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِقُو مِ أَنكُ أَنكُ لَكُ خَلْا مِنْ بَعْدِقُو مَ أَيْمُنكُمْ دُخلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْنِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْكِيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّا اللللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّل وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ ١٣ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ ١٣ )

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنْزِلْ قَدْمُ بَعْدُ ثُبُوتِهَ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلاتَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ مَاعِندُكُمْ نَفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْ مَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْر أَوْ أُنْفِي وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ أُدُحَيُوا لَمُ لِلِّهُ وَلَنَجْ زِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلْطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ ١٠ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُدُوعَ مَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ الله وَإِذَا بَدُّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ أَ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بِلِّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّبِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشُرِي لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يَلْمَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبَّ مُبيتُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا مُدِيمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهُ إِنَّا مَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ٤ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ إِلَا يمنِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْياعِلَى ٱلْآخِرة وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِينَ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهُمَّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَدَ فِلُونَ ١٠٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلآخِرة هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمَهَ دُواْ وَصَابَرُوا إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الكاف والآلف وأنصارهم الدوري: إمالة فتحة الصاد والآلف



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِمَا وَتُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَ عِلَتَ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللهُ مَثْلًا وَضَرَبُ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَد جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رُزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَفَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَنلُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ (١١١) مَتَكُم قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ جَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبِنهُ وَهَدِنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم الله وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْثُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيكُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُمَّدِينَ (١١٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ } وَلَين صَبْرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ اللَّهُ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرِي بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَكَرِّكْنَا حَوْلَهُ وِلنُّرِيَهُ وَمِنْ ءَايَنْ ِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَلَا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللهُ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُأُولِنَهُمَا بَعَثَنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ

وَكَانَ وَعَدَامَّفْعُولًا ١٠٠ ثُمَّرددُنا لَكُمُ ٱلْكُرِّهُ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرُ نَفِيرًا اللهِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ

وَعَدُالْآخِرَةِ لِنَسُوٓاً وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُوا ٱلْمَسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّ قِوَلِتُ تَبِرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧

عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ( ) إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيَبْشُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةً ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن زَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا (اللهُ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ وَفِي عُنُقِهِ - وَنُحْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِياْمَةِ كِتَبَا يَلْقِنهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرْأُ كِنْبَكَ كُفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن آهْمَدِي فَإِنَّمَا يَهْمَدِي لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (الله وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهِ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفِي بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا اللهُ

لِلْكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف مالان

> ألنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يُصَلِيهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعِي لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْنُهُم مَّشْكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآء وَهَتَوُلآء مِنْ عَطَلَّهِ رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَخْلُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دُرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَغَذُولًا اللهَ ﴿ وَقَضِي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَدَنَّا إِمَّا مَلْفَتَنّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاهُمَا فَلاَتَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ١١٠ وَأُخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَاكًّا رَبِّيانِي صَغِيرًا ١٠٠ رَبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأَوْبِينَ غَفُورًا (أَنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُوٓ أَإِخُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لَرَبِّهِ عَفُورًا ٧٠٠



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن زَّيْكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا (١٠) وَلَا يَجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نَقْنُكُوا اللَّهِ عَلَا نَقْنُكُوا أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقً نَحْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْتَا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةَ إِنَّهُ, كَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَد جَّعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنَا فَلَا شُرف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣) وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغُ أَشُدُهُ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (0) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (اللهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجَالُ طُولًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيَّتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكَّرُوهَا ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ ا

ذَالِكَ مِمَّآ أُوْجِيٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَنُلْقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا الآلَ الْفَأْصَفِيكُرُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمُلَتِهِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا (اللهُ وَلَقَدَ صَّرَّفْنَافِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذْكُرُواْ وَمَايِزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠٠ قُللُّو كَانَ مَعَدُوءَ الِمَّةُ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا بِّنْغُوا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرَّشِ سَبِيلًا الن السُبْحَنَاهُ، وتعلى عَمَّا تَقُولُونَ عُلُوًا كِيرًا السُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّهُوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدْدِهِ وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ عَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۗ وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٓ أَدُبُ رِهِمْ نَفُورًا الله نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِي إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ إِنَّ ٱنظُرْ وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللَّ)

عادانيم الدوري: امالة فتحة

أَدْبِنرِهِمَ

الدوري: إمالة فتحة لباء والألف



﴿ قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلَقًا مِمَا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِي هُو قُلْ عَسِيّ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثُتُّمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٠) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضُ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ( و فَلُ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ( الله أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِّهُمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَكَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللهِ اللهِ عَذُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ جَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرُسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَّا تَخُويفًا (٥٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِّ وَثُنَّو فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيَنًا كِبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ أَن اللَّهُ قَالَ أُرَيْنَكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَاللَّهُ قَالَ آذُهُب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآ أَقُكُمْ جَزَآءً مُّوفُورًا ﴿ اللَّهِ وَٱسْتَفُزِرُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكَفِي برَيِّكَ وَكِيلًا اللَّ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَ لِهِ } إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللهُ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَعِنكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا الله الْفَالْمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرِى فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرَّيِجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرَثُمْ ثُمَّ لَا تِجَدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمٌ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِن ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى السَّالِيِّ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أَنَّاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَكُنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ، بِيَمِينِهِ، فَأُوْلَيِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ أَعْمِيٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمِي وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٧) وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّاتَّغَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (١٠٠٠)



وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَآ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِهُ لُلِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ عَسِيَّ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكْنَا نَّصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ اللَّهِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٨) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنِيا بِجَانِيهِ إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُكَانَ يَتُوسَا الما قُلْكُ لُيعَمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدِى سَبِيلًا اللهُ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ٥٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

لَّارَحْمَةُ مِن زَّبِكَ أَنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ( اللهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيْنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨٠) وَقَالُواْ لَن نُؤْمِر ﴾ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَجَنَّةٌ مِن خَيدٍ وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١١ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا اللهُ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقِي فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوُّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِئَبًا نَّقَرُؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (١١) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدِيِّ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا (اللهُ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكُ يُمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا (٥٠) قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّوْمَن يُصْلِلُ فَلَن يَحِدَ لَكُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ - وَنَعْشَرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَت زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللهُ اللَّهُ مُ سَعِيرًا ﴿ اللهُ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُواْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ ١ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَيْبَ فِيهِ فَأَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١١) قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ مُخَشِّيةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسِىٰ قِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَاتُ فَسَلَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسِي مَسْحُورًا (١٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزِلَ هَ وَلَا مَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكُ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا الله فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ أَنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعَّدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلاَّحِرَةِ جِنَا بِكُرْ لَفِيفًا النَّنَ



وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقَّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿١٠٠٠ وَقُرْءَ اَنَا فَرَقَنْكُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا اللَّاسَ قُلْءَامِنُواْ بِهِ عَأُولَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُشلِي عَلَيْهِ يَخِزُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا اللهِ الْوَيْقُولُونَ سُبْحَنَ رَبَّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمَفْعُولًا ﴿ ﴿ ﴿ وَيَغِيرُونَ لِللَّاذَّةِ قَانِ يَبْكُونَ وَمَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤ (١٠) قُلُ أَدْعُوا ٱللَّهَ أَوْ أَدْعُوا ٱلرَّحْلَنَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْمُسْنَى وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكِبِّرُهُ تَكْبِيرًا ١٠٠ لْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجًا اللَّهُ قَيَّمَا لَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيَشْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللَّ مَّلَكِثِينَ فيه أُبِدًا اللهِ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهِ

وا ثارهم الدوري: إمالة فتحة الثار مالالذ

عادانهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَايِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠ فَلَعَلُّكَ بَنخِمٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ( ) إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا اللهُ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِينَا عَجَبًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِذْ أُوِّى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (اللهُ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ أَنَّ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصِىٰ لِمَا لِبَثُواْ أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمَةً ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ١٠ وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهُ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١١ هَ مَوْلًا عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ نِبَيِّنَ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرِى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا اللهِ

(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)

وَإِذِ آعَتَزَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا (الله المُعْمَى الشَّمْسُ إِذَاطَلَعَت تَرْزُورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةِ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايِنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٧١ وَتَحْسِبُهُمُ أَيْقَ اظْلًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغُبًا الله وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيتُثُمُّ قَالُواْ لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعَضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِنْتُمْ فَالْبَعْثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْبِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أت وعدالله حقٌ وأنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيَ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا الله سَيَقُولُونَ ثَلَثُةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسْةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فَهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللهُ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا (٣) إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رِّبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسِيّ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ هَٰذَا رَشُدًا اللهُ وَلِيثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا الله أُعْلَمُ بِمَالِيثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عِلَا اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لا مُبَدِّلُ لِكُلِمَايِهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًّا (٧)

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُونِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرْطًا اللهِ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( ) أُولَيِّك لَهُمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجَرِّى مِن مَعْنَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِكِينَ فيها عَلَى ٱلأُرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (الله ﴿ وَأَضْرِبُ هُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنِينِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اللهِ كَلْمَا ٱلْجَنَكَيْنِ ءَائَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظَلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُوا اللهِ وَكَانَ لَهُ,ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِيهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللهَ



وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن بَيدَ هَلاِهِ أَبَدُا (٣٠) وَمَآأَظُنُ ٱلسَّاعَةَ فَآبِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وهُويُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِثُمَّ سَوِيكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ١٠ وَلَوْلآ إِذ دَّخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقُلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٢٠) فَعَسِيٰ رَبِّيَّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصَبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَوْهَا عَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ عَلَاصَبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِهَا وَهَى خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْنَنِي لَوْأَشْرِكَ بِرَيِّيٓ أَحَدًا النَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُ فِتَةُينَصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهُ هُنَالِكَ ٱلْوِلْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقُبًا ١٠ وَأَصْرِبَ هُمُ مَّثُلُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطَ بِهِء نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّيحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَنْدِرًا ١٠٠٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِ وَٱلْبَيقِيثُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ( ) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ اللَّهُ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَد جَنَّتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوِّلُ مَرَّقِ بَل زَّعَمْتُمْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ( ) وَوضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَّا مَالِ هَلْدَا ٱلْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصِنهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكِ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ أَفَنَتَ خِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمٍ مَ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ( وَنَوْمَ يَقُولُ نَا دُواْ شُرَكَاء يَ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا (٥٠) ورَ اللَّمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (اللهُ اللهُ اللهُ



وَلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلِّ وَكَانَ ٱلإنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (اللهِ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِى وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قَبُلًا ١٠٠ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوًّا ﴿ وَاللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِالمَايِّتِ رَبِّهِ عِفَاعْرَضَ عَنْهَا وَنِسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن مَّدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدِيْ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ١٠٠٠ وَيِلْكَ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمُهَلِّكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ ٥٠ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَتِمْ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقَّبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأُتَّخَذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا اللهُ

عادانهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

فَلَمَّا جَاوِزًا قَالَ لِفَتِمهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبُالْ قَالَ أَرَيْتَ إِذْ أُويْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسِينِهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا اللهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ فَأَرْتَدًا عَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللهِ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَ ادِ نَاءَ انْيِنْكُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا مُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا (اللهُ اللهُ مُوسِيٰ هَلْ أَتَّبِعُكُ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ أَن قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ١٧ وَكُنْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَالَةٍ يَجُطُ بِهِ عَنْبِرًا ﴿ ١٨ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكُ مِنْهُ ذِكْرًا الله المُن اللُّهُ اللَّهُ الل لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَد جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَال أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ١٧ فَالَ لَا ثُوْاخِذُنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ١٧٧ فَأَنطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَلَاهُ. قَالَ أَقَنْلُتَ نَفْسُازَكِيَّةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لُقَد جِئْتَ شَيْئًا تُكْرًا ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عاثارهما الدوري: إمالة فتحة



﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا (٧٧) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةً. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُذتَّ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنَيِنُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠٠٠) أمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَدِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا (٧٧) وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا ( الله المُعَادَدُنَا أَن يُبْدِلُهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبُ رُحْمًا (١٠) وَأَمَّا ٱلْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ أَنِّ قُلُ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا الله

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَالْيَنَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (14) فَأَلْبَعُ سَبَبًا الله حَتَى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمُ أَقُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فهم حُسنًا (٨٠) قَالَ أَمَامَن ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعُذِّبُهُ رَبُهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّهِ فَيْعَذِّبُهُ عَذَابًا أَكُرًا الله وأَمَّامَنَ ءَامَنَ وعَمِلُ صَلِحًا فَلُهُ وجَزَّاءً ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيسَرًا ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ ١٠٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كُذَلِك وَقَدْ أَحطنابِما لَدَيْهِ خُبْرًا ١٠ ثُمُ أَنْبَعَ سَبِبًا ﴿ وَ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايكَادُونَ يُفْقِهُونَ قَوْلًا (٣٠) قَالُواْينَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَل بَعْمَلُ لَك خَرَجًا عَلَى أَن تَجْعَلُ بِينَنا وَبَيْنَاهُمْ سَدَّا ﴿ وَ اللَّهُ عَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأْعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بِيِّنكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٠٠ ءَاتُون زُبَراً لَحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوِي بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا (١٠) فَمَا أُسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أُسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا (١٠)



لِلْكِيفِرِينَ لِلْكِيفِرِينَ الدوري: امالة فتحة الكاف والألف

قَالَ هَنذَا رَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُريِّ جَعَلَهُ ، دَكَّاءَ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الله ﴿ وَتَرَكُّنَا بِعُضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنَفِحَ فِي الصُّورِ فِجَهُعْنَهُمْ جَمْعًا (11) وعَرَضْنَاجَهُنَّم يُومِيذِ لِلْكُيفِرِينَ عَرْضًا (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لايستَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن كُفَرُواْ أَن يُنْخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا خُسَرِينَ أَعْمَالًا السُّ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَّوةِ ٱلدُّنْيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّ الْوَلْمَ الْوَيْنَ كَفُرُواْ بِايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآمِهِ عِ غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ وَزْنَا الْ١٠٠ كَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأُتَّخَذُواْءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فَهَالْايَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ إِنَّ أَقُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامِنْتِ رَبِّي لَنَفِداً لْبَحْرُ قَبْلَ أَن يَنفَدُ كُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِتْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴿ ١٠٠ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بِشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحِيٓ إِلَّى أَنَّمَآ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَكِيِّدُ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَّمَ عَلَى عَمَلًا صَيْلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا

## ن الله و كُرُر مَتِ رَبِّك عَبْدُهُ,زَكريّا الله إِذْ نَادِي رَبِّهُ ونِدَآءً خَفِيًّا ( ) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبّ شَقِيًا اللهُ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِلِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا الْ مَرْثَنِي وَبُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَأَجْعَلُهُ رَبِ رَضِيًّا ﴿ يُنزَكَرِيًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ وَيَعْنِي لَمْ نَجْعَل لَّهُ ومِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبْرِ عِبْيًا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هُ يَنُّ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْعًا اللهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكلِّمُ ٱلنَّاسَ تُلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا اللَّ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ عَوْمِهِ عَلَىٰ عَوْمِهِ عَلَىٰ عَوْمِهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَل مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْجِيٓ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا الله

يُنيَحْيي خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُم صِبِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدُ وَنَوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبِعَثُ حَيًا السَّ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا (١٠) فَأُتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرُاسُويًا ٧٤ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا اللهُ قَالَتُ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَنْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْ وَلِنَجْعَلَهُ وَعَلَيَّ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّأُوكَاكَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (١٠) ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ به عمكانًا قَصِيتًا ١٠٠ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نِسْكًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادِ مِنْهَا مِن تَعِنْهَا أَلَّا تَعَزَنِي فَدجَّعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِتًا النَّا وَهُزِىۤ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَّنَقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَافَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْبَشَرِأُحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ لِمُ الْمُومَ السِّيًّا اللَّ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَعْمِلُهُ وَالْواْكِمْرِيمُ لَقَد جِئْتِ شَيْكًا فَرِيًّا ﴿ ١٧ اللَّهُ اللَّهُ عَدُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١٠٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا اللهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَابِّنِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا اللهُ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُومِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللهُ وَبَرُّ أَبِوَ لِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا الْآلَ فَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قُولَ الْحَقِ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنْجِذَ مِن وَلَدِّسُبْحَ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَنْ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّا لَلَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَمِ عَظِيم (٧٧) أَسْمِعْ بَهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (١)

وَأَنذِرْهُرْبُومَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا اَغُنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ مَكَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدَجًآءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ أَن يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللَّهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا (0) قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَاإِنُوهِ مُ لَين لَّهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسِيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهُ فَلَمَّا ٱعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (اللهِ وَوَهَبْنَا لَمُم مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا الْ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسِيٌّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا (اللهِ)

نبالطُّورا لأيْمَن وقَرَّبْنَهُ نِجِيّاً رَحْمَلِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ نِبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبْيَا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ مِالصَّلُوةِ وَٱلرِّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيْهِ عَرْضِيًّا ﴿ فَأَذَكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًانَبْيًا ﴿ أَ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عِليًّا ﴿ ٥٠ الْوَلَيْكَ الَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيِّةِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَاۤ إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِمْ ءَاينتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُواْ سُجَدًا وَبِكِيًّا ١٩٠٥ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَٱتَّبِعُواْ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الله الله من قاب وء امن وعمل صَلِحًا فأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّ مَنْ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ, كَانَ وَعْدُهُ, مَأْنِيًّا (١٠) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُوَّا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَزُلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلُفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ١٠)

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرُ لِعِبْدَتِهِۦ هَل تَعَلَمُ لَهُ مَسَمِيًّا ( و ) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ خْرَجُ حَيًّا ﴿ اللَّهُ أُولَا يَذَّكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ اللَّهِ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حُولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١١ ثُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنْيًا ١٠٠ أُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولِي بِهَا صِلِيًّا ١٠٠ وَإِن مِّن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَ أَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقَضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنجِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن فِهَاجِيْتَا الله وَإِذَا لُتُلِي عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ اللَّهِ وَكُور أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنتًا وَرِءْ يَا اللهُ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالِهِ فَلْيَمْدُدُلُهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (٧٠) وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدَيُّ وَٱلْمِنْفَنْتُ ٱلصَّلِحَنْ خَيْرُ عِندَرَيْكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا الله

كَفَرَ بِعَايِنِتِنَا وَقَالَ لَأَوْ تَيْنَ مَا لَا وَوُلْدًا ٧٧)أَطَّلُعَٱلْغَيْبَأُمِاتَّغَذَعِندَالرَّحْنَنِعَهُدَا (١١) كَلَّا سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ فَ وَنَرْثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا (١٠٠) وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهِةً لَيْكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ﴿ كَاللَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا ﴿ مَا أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَزًا ﴿ فَالا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال نَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْنَ وَفَدًا (٥٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وَرْدًا ١١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَعِند الرَّمْنَ عُهَدًا ١٧٠ وَقَالُوا الَّهِ عَنْ وَلْدَارُهُ الْمُ الْقَد مُرْشَيْتًا إِذًا ﴿ ﴿ مُنْ يُكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ لْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدَّالْ أَنْ دَعُواْلِلرَّ مَن وُلْداً ال وَمَايِنَبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وُلْدًا لا اللهِ إِن كُلُّمَنِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ ۖ الْقَالَا اللَّهُ لَقَدْاً وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَ فَرَدًا اللَّهُ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والإلف إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكَ لِتَبَشِرَبِهِ الرَّمْنُ وُدًّا اللَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزُا اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزُا اللَّهُ اللَّ

الْمِيْنَ لِمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ عِيم

<u>ब्सकू</u>क

الناري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوجِيّ ٣٠٠ إِنِّنِيّ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۗ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِنِكِرِيَّ النَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَّةً أَ كَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِي ﴿ اللَّهِ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُولِكُ فَتَرْدِيْ اللَّ وَمَاتِلْك بيمينك يَنْمُوسِي (٧٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَمُهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرِيٰ ﴿ فَالْأَلْقِهَا يَمُوسِيٰ اللَّ فَأَلْقِنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَشْعِيٰ اللَّهِ قَالَخُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتَهَا ٱلأُولِي الْ وَأَضْمُمْ يَدَكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرِي (اللهُ الزُيكَ مِنْ ءَاينينَا ٱلْكُبْرِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل رَبَّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ( الله وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ( الله وَأَحَلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ٧٧ يَفْقَهُواْقُولِي ١٨ وَأَجْعَل لِي وَزِيرُ امِّنْ أَهْلِي ١١ هَرُونَ أَخِي اللَّهُ اللَّهُ دُبِهِ عَ أَزْرِي اللَّهِ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللَّهَ كُنْسَيِّحُكُ كَثِيرًا ﴿ وَاللَّهُ وَلَذُكُرِكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَ ۖ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسِيٰ (٣) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَّ (٧)

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَايُوجِي (٣٠) أَنِ أَقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِ ٱلْمَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمَهُ بِٱلسَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْمَا لَهُ وَأَلْقَيتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿ إِنَّ الْمُ إِذْ تُمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِكَ كَيْ نُقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُّ وَقَنْلْتَ نَفْسًا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا \* فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسِىٰ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهِ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايَنتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ وَمُعُونَ إِنَّهُ وَلَعُونَ إِنَّهُ مِلْفِي اللَّهُ اللَّهُ وَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَيَّنَا لَّعَلَّهُ مِيَّذَكُّو أَوْ يَخْشِي إِنَّ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّا خَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يُطْغِي اللَّهِ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرِيك اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدَ يَحِنْنَكَ بِئَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُهُويَ الله إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّب وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسِي اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمُّ هَدِي (٥٠) قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي (١٠)

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَتِي فِي كِتنْبُ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسْ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأُخْرَجْنَا بِهِءَ أَزْوَ جَامِن نَّبَاتِ شَتَىٰ (٥٠) كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِيٰ (0) ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيٰ ١٠٠٠ وَلَقَدُ أَرْيِنَهُ ءَاينينَا كُلُّهَا فَكُذَّب وَأَبِي ﴿ وَ وَأَل أَجِنَّنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَحْمُوسِي (٧٠) فَلَنَا فِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ع فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاوْبِيْنَكَ مُوعِدًا لَا نَخْلِفُهُ بِغَنُ وَلَاّ أَنْتَ مَكَانًا سِوَى ١٠٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى الله فتولى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ أَيْ اللهُ قَالَ لَهُم مُّوسِىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنَ الْفَتْرِي (١٠) فَلْنَازِعُو أَأْمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُويُ اللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ هَلَا نِ لَسَلْحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاو يَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي (اللهِ عَلَوْ الْمُعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلِي الله



قَالُواْ يَكُوبِينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقِي (٣٠) قَالَ بَلْ ٱلْقُوْآ فَإِذَاحِبَا لْمُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعِيٰ (١٦) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ، حِيفَةً مُّوسِي (٧٧) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأُعَلِىٰ ﴿ أَكُ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفْ مَاصِنَعُوٓ أَ إِنَّمَا صَنْعُواْ كَيْدُسِخُرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَبِي ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا عَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسِي ﴿ فَالَ عَأْمَنتُمْ لَهُ وَبَلُ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلاَّ فَطِّعَرَ ٱلَّذِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي اللَّ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِن ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍّ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّاءَ امَنَا برَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطَيْنِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَنْفِي اللهِ مَا إِنَّهُ، مَن يَأْتِ رَبُّهُ، مُحْرمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي اللَّ وَمَن يَأْتِهِ عَمُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي ٥٠ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزِكِي اللهُ

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِيِّ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَحَنُّفُ دَرُّكَا وَلَا تَحْشِي اللهِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَعْشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ الله وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِيْ اللَّهِ يَسَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْتُكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدَتُكُو جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوي ١٠٠ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْتُكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحُلِّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَعَلُّلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هُوى الله وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدِى ﴿ (١٠) ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُوسِي اللهِ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِ لِتَرْضِىٰ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسِيَّ إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَانَ أَسِفَا قَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي ١٠٠ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِنَا حَلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَا ٓ إِلَهُكُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسِيٰ فَنَسِي ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ( ) وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبُّكُمُ ٱلرَّمْكُنُ فَأَنِّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي (٥٠) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِيٰ اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِيعُ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ تَبْصُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةُ مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَدتُهُا وَكَ ذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللهُ قَالَ فَأَذْهَبِ فَإِن لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُغَلِّفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَعِ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدسَّبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَعْمِلُ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْلًا الله خَالِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ زُرْقًا اللَّهُ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّيثُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَيْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجَبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ إِنَّ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَّا تَرِيْ فِيهَا عِوْجًا وَلَا آَمْتًا اللَّ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ أَوْخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله عَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِن لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا (الله يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله



فَنُعَلِّي اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقِّضِيّ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلْقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبِي اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقِي ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْجِي اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادُمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبِلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَمِينَ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ (١١١) ثُمَّ ٱجْنَبِنهُ رَبُّهُ فَابَ عَلَيْهِ وَهَدِي النَّهُ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدًى فَمَن ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يضِلُّ وَلا يَشْقِي ﴿٣٦) وَمَنْ أَعْرِضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَوُمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمِىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمِىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ ١٠٥﴾

هدای الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

قَالَ كَذَٰ إِنَّ أَنْتُكَ ءَايَٰ تُنَا فَنَسِينًا وَكَذَٰ إِلَّكَ ٱلْيُوْمَ نُسْهِىٰ اللَّ وَكَذَٰ إِلَّ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِيَ الا اللهُ مَا مُدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَنِكِنهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلنُّهِي (١١٨) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زِّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تُرْضِي السَّ وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِى الله وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَبِرُ عَلَيْهِ لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا تَحُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقُويٰ الس وَقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا إِعَايَةٍ مِّن زَيِّهِ عَالَمَ يَأْتِهم بَيْنَةُ مَافِ ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّكُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ، لَقَالُواْرَيِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَنْ ذِلُّ وَنَخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱلْمَتَدِىٰ اللَّهِ

أَلْنَهُارِ الدوري: إمالة فتحة





ٱقترب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اللَّهِ اللَّهُ مُعْرِضُونَ اللَّهُ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَبِّهِم مُّحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهِيمَةُ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلْهَاذَآ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكُمُّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللهُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ الله ٱفْتَرِيهُ بَلْ هُوَ شَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَآ أُرْسِلُ ٱلْأُوَّلُونَ اللهُ مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَآأَرْسَلْنَاقَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا يُوجِيِّ إِلَيْهِمُّ فَسَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١٠٠ ثُمُّ صَدَفَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّسْآءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ 

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (اللهُ فَلَمَا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يُرْكُضُونَ (اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ اللهُ قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ اللهُ فَمَا زَالَت تِلْك دُعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ (١٠) لَوَ أُرَدُنَا أَن نَّفَخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِلَّ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ اللّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( ) أَمِ أَغَذُوا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيمَاءَ الْمُدُّ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (1) لا يُسْتَلُعُمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (17) أمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهَاتُّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعي وَذِكْ مَن قَبَلِي لَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّ وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِأَنَّهُۥكُآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَّا شُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُون الله يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضِىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ - مُشْفِقُونَ الله عَنْ الله عَمْدُمُ إِنِّ إِللَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَدُلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ بَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَ أَنَّ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ (٣٠) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللهِ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّ



وَإِذَا رِءِالَكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ خُلِقُ أَلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتِي هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ مُهُمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ اللهُ بَل تَأْتِيهِم بَغْتَةُ فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْنَهُ زِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانُ بَلْ هُمْ عَن ذِكِير رَبِّهِم مُعْرِضُون اللهُ أَمْ لَّهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَأَلايسَتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٠ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُلآء وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُحُرُّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَلِابُونَ اللهُ

واكنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَضَمُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا مُكَفِي بِنَاحَسِبِينَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسِيٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّاءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّا الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ٥٠ ١ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرُهِيمَ رُشَّدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِفُونَ (٥٠) قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ (٥٠) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِيَّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِيِينَ ١٠٥ قَالَ بَل زَّيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنِ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (٥) وَتَأَلِّلُهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَاكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ (٧)



فَجَعَلَهُمْ جِذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَأْتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓ أَءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَذَا بِعَالِمُتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّ فَرَجَعُواْ إِلَّ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ ثُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ١٠٠٠ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ وَالْمُوا حَرِقُوهُ وَانْصُرُوا عَالِهَ مَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يَنَا زُكُونِي بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرُهِيمَ اللَّا وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَنَعَيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ (٧) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (١٧)

نَنْهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ ﴿ اللهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ مُكُمَّا وَعِلْمَا وَنِعَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ الله وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمِينَا إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَنُوحًا إِذْ نَادِيْ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لُهُ, فَنَجَّيْنَا وَأَهْلُهُ رَمِي ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَدَاوُدِ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ (١٧) كُلَّا ءَانْيِنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسِخَّرْنَا دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُوكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿(٧٩) لَّمَّنَاكُ صَنْعَاةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنَا بَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُمْ شَاكِرُونَ الْ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ (١)



وَمِرِ﴾ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ١٨ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللهُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَنبِدِينَ اللهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ (٥٠) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِيْ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّالِمِينَ (١٨) فأسَتَجَبْنَا لُهُ وَبَحَيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَلِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيّا إِذْ نَادِي رَبَّهُ، رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ (٨) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْمِيْ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ النَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَمَدْعُونَكَ ارْغَبُ اوْرَهُبُ أَوْكَ انْوَا لَنَا خَلْشِعِينَ انْ

يُهدِرِعُونَ

الدوري: إمالة فتحة السبن والألف

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتْ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١١ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهِ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُم حُكُلِّ إِلَيْنَا رَجِعُون الله فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَالْاكُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ وَكُنِبُونَ اللَّهُ وَحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهُ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يَنُوَيْلُنَا قَدِّكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلِ كُنَّا طَيْلِمِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصِبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ لهاةً مَّا وَرَدُوهِ أَوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ (١١) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (") إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَ أُولَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللَّهِ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنْكَمِّنُهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّكُمَا بَدَأْنَا أَوَّلُ حَلِّقِ نُعِيدُهُ أَوْعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْكَ إِنَّ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصِّلِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَالْبَلْغَا لِقَوْمِ عَلَيدِينَ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الله قُلْ إِنَّ عَالِيُوجِيَّ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُون ( فَ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ ءَاذَنكُمُ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيثُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ (الله إِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُ يُمُونَ اللهُ وَإِنَّ أَذْرِي لَعَلَّهُ. فِتْنَةُ لَكُمْ وَمَنْتُم إِلَى حِينِ اللَّهُ قُل رَّبّ ٱحْكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللهُ



## يَتَأْيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيدٌ اللهِ يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سَكِّرِيْ وَمَا هُم بِسَكِّرِيْ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ الله عِنْدِ عِلْمِ وَيَتَبِعُكُلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَربيدِ اللَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَولَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَمَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغُيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمَّ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتُرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَّ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْمُ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابِهُ وَخَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِمِعْ وَإِنْ أَصَابِنَّهُ فِئْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيا وَٱلْأَخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (١١) يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبِعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَفْعِهِ - لَبَشُسُ ٱلْمَوْلِي وَلَبَسُ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ اللَّهُ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُّدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ السَّمَاءِ ثُمَّ لَيغيظُ

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلتَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالِّجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ا وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ اللَّهِ اللَّهِ هَنَدَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِيرَةٍ مُّ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلَّما أَرَادُواً أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرَ أُعِيدُ وافِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ أَللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُحِكَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١

وَهُدُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُوٓ أَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّآةُ ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاتُشْرِكِ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ اللهِ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ (٧٧) لِيشْهَدُوا مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِن بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَ مِرْفَكُكُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ١١ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَرَبِةٍ عَ وَأُحِلَت لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلِي عَلَيْكُمْ فَٱجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْس مِنَ ٱلْأَوْتُ إِن وَأَجْتَ نِبُواْ قُولَ ٱلزُّورِ (٣)

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَرَيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُو فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسِكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّرُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَعَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْمِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَتَ جُنُونُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكُنَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ١٠٥ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ خُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَلَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِ مَكُمُّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ اللَّا



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلْتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُّدِّمَت صَّوَمِعُ وَبِيَعٌ وصَلَوَتُ وَمُسَاجِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقُوعَ اللَّهُ لَعُوعَ اللَّهُ لَقُوعَ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَاللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلُومَ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلُومً اللَّهُ لَعُمْ اللّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعُمْ اللّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلُولُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلَّا لَعُمْ اللَّالِمُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلَّا لَعُمْ اللَّهُ لَعُولَالْعُمْ اللَّهُ لَعُلُولُ اللَّهُ لَعُلَّا لَعُمْ اللَّهُ لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعْلَمْ اللَّهُ لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُولَالْعُلُولُ اللَّهُ لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّ لَعُلُولُ اللَّهُ لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا لَعُلَّا عَنِيرٌ اللَّهِ اللَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادٌ وَتُمُودُ ﴿ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ وأَصْحَابُ مَدْيَنُ ۚ وَكُذِّبَ مُوسِىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَدْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ فَكُأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهَى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِلْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (١٠)

ديارهم الدوري: إمالة فتحة العام والألف

لِلُكِيْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا يَعُدُّونَ ﴿ اللَّهُ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم (٥) وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمُنِيَّ أَلْقَى ٱلشَّيْطُانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللهُ عَايَتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (0) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (0) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ( اللهِ عَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ فِ مِنْيَةٍ مِّنْ هُ حَتَّى تَأْلِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٥٠٠

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِ الْمِينَا فَأُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأُولِكَ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٥٠) لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَا يُرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَ لِيمُ حَلِيمُ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَنْفُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَيِعُ بَصِيرُ اللهُ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهُ ٱلْمُرْتَرُ أَبُ ٱللَّهَ أَنْزُلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمُ وَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَبَى ٱلْحَصِيدُ ﴿

النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ كُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ لَلَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْياكُ مَّ نُمِتُكُمْ ثُمَّ يُحْسِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّي مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ لَكُ مُ أَمُّ مُسْتَقِيمِ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١٠ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ الْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (١٠) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابًاإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطُنَا وَمَا لَيْسَ لَحُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَّاقُلُ أَفَأَنَيْتُكُم بِشَرِّ مِن كَفْرُواْوِيْسُ الْمَصِيرُ (٧٠) ذَلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ







قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ اللهِ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهُ فَمَنِ ٱبْتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَنَلَةٍ مِّن طِينِ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْنَكُ نُطُفَةً فِي قَرارِ مَّكِينٍ اللَّ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرْ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ١١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّا

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ - جَنَّتِ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَبِ لَكُمْ فِيهَافُورِكُهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَخْرُجُمِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ اللهُ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ (١٠) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ (١٠) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرِهِ أَفَلَا نَنَّقُونَ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلُوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَا آ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ يُرِيدُأُن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى عِينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ ١٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِكَآءَ أُمْرُنَا وَفَكَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِ زَوْجَانِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَكَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ اللَّهُ

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَجِّننَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ (اللهُ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرِهِ أَفَلا نَنْقُونَ (٣٠) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا مَا هَنِذَا إِلَّا بَشُرٌ مِتْلُكُمْ يَأْكُمُ إِنَّا كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنَّ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ أَيْعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْكُمَّا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيِ انْمُوتُ وَخَيا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا وَمَا نَحَّنُ لَهُ. بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨ُ قَالَ رَبِّ اَنصُرُف بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قِلِيلِ لِّيصِبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (١)



مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ مُمَّ أَرْسِلْنَا رُسُلُنَا تُتَّرِآ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمًا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِثَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ، فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبِشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَيْدَ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ( وَ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّا فَهُ عَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رُبُوَةِ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينِ الله الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِعِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٠) فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ (٥٠) أَيَعْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِن بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (00 نُسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٥

نبارع الدوري: إمالة فتحة ليسارعون الدوري: إمالة فتحة

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ اللَّ أَوْلَيْهِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ (١١) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُترَفِيهم بِالْعَدَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللُّهُ لَا يَحْتُ رُوا الَّهُومُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُصَرُونَ اللَّهُ عَدُكَانَتُ ءَايَدِي نُتَلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو لَنكِصُونَ ١٦ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَيْمَ اتَهَجُرُونَ ﴿ ١٧ أَفَالَمْ يَدُّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُمْ مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُولِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُمُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةُ أَبِلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَنْ هُونَ ﴿ ﴿ وَلُو اتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمِّ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْرَ تَسْتُأَلُّهُمْ خُرَجًا فَخَرَاجُ رَيِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ



طُعْيانِهِمُ الدوري: إمالة فتحة

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

ا وَلُو رَحْمَنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَلِنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ١١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَّأَ كُرْ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ١٧ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلا تَعْقِلُونِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْأُوَّلُونِ (١٠) قَالُواْ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٨ ﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْأَ آ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَنَّ قُلْ لِمِن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ ] إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (٥٠) قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَنوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (١٠) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَتَّقُونَ (٧٧) قُلْ مَنْ بَيدِهِ-مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا اللَّاللَّا

بَلْ أَنَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ ثَا مَا أَتَّخَذَا لَلَّهُ مِنَ وَلَدِ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنْهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَنْهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بِعَضِ أَسُبْحُن ٱللّهِ عَمَايِصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِ إِمَّاتُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ٣ كَنْ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ لَقَلِدِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ (١) وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيْطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَعْضُرُونِ ١٠ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠) لَعَلَىّ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُّتُ كُلِّرٌ إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهُ أَوْمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مَوْمَهِ نِوَكُا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَ رَبُّهُ مَقَا وُلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَرْيِثُهُ. فَأُولَتِمِكَ أَلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّهُ خَلِلْدُونَ اللَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فِيهَا كَلِلْحُونَ اللَّهِ

لَمْ تَكُنَّ ءَايِنِي تُنْإِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بَهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ رَتَّنَا غَلَيتَ عَلَتْ نَاشَقَكُو تُنَّا وَكُنَّا قُوْمًا ضَالِّينَ ﴿ ١٠ ) رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدِّنَا فَإِنَّا ظَلَيْلُمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (١٠٠) فَأَتَّخَذَتُّمُومُ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبُرُوٓ أَإِنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ كُمْ لَيِشَتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْلِيثَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَلِ ٱلْمَآدِينَ ﴿ اللَّهَ قُلْ إِن لِّيشَتُّمْ إِلَّاقَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنَّ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ (١١٠) فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رَبِهِ عَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ ١١٧ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١٨١



## بِسْ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اِينَتِ بَيْنَتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُرُ لَذَكُرُونَ الله الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَحِدِمِنْهُمَامِأْنُهُ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابُهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهُ آ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُخْصِنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَّاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهْدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ﴿ ۚ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ الْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادُنِ إِللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمِنَ الصَّادِقِينَ ال وَٱلْخَيِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٧ وَمَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَتِ بِإللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ (١) وَالْخَامِدَةُ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّلْدِقِينَ (١) وَلُولًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لِاتَّصْبِبُوهُ شَرًّا لَكُم بِلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُولِك كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُ،عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا إِذِسَّمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَا إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لَوْلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّك عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَندِبُونَ اللَّ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذِ تَلَقُونَهُ وَ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِنداً لللهِ عَظِيمٌ ١٠ وَلَوْ لا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن تَتَكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنكَ هَلْدَابُهْتَنُّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْكُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَبُنَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَوْلَا فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَقُفٌ رَّحِيمٌ ١



﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبَعْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلا فَضْمَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكِي مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصِنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْسِا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَحْمَلُونَ (اللهُ يُومِيدِيُوفَهُمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (0) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْهَكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيوُتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون (٧)

فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهِمَا أَحَدًا فَلا نَدْخُلُوهِا حَتَّى يُؤْذِ كَلُّمْ وَإِن فْيلَلَكُمْ أَرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزِّي لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَ فِهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (1) قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزْكِي لَمُنْمُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَولَيضَرِينَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جِيُومِ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ كَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِ بَ أُوبَنِيَ أُخُواتِهِنَّ أَوْنِسَ آبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعِياً أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

أبصرهم الدوري: إمالة فتحة الصاد والآلف أبصرهن الدوري: الدوري:

وَأَنكِحُواْ ٱلأَيْمِيٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغَنَّهُ أَلَكُ مِن فَصْيِلِةً وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَكِيمٌ (٣٠) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَيْمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِةً. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتِكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنا إِلَيْكُمْ ءَاينتِ مُبيّننتِ وَمَثلًا مِن ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجًا ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دِرِّىٓ ثُهُ تُوْقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَتْتُهَايُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَمَّ نُّورٌ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ (٥٠) فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ كَرَفِهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُةِ وَٱلْأَصَالِ (٣)

كمشكورة الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

رِجَالٌ لَا نُلْهِيمُ جِنَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُرُ ﴿ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمْ الْمُ مَاءً حَقَّةِ إِذَا جِاءَهُ, لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجِدُ ٱللَّهُ عِندُهُ وَفُوفِ لللهُ حِسَابِهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشِنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ - مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابٌ ظُلْمَاتُ بُعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَرُ يَكَدُيرِهِا وَمَن لَّرَيَجُعَلِ اللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَاللهُ مِن نُورٍ ١٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَاتُ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ أَنَّ ٱللَّهَ يُسْزِجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًافَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مِّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِندُهُ بِأَلْأَبْصَدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

بِاللابصدر الدوري: الأبصر الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ اللَّ وَٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ دَاَّبَّةٍ مِن مَّا أَوْفَينْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ﴿ لَهُ لَقَدُ أَنَزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أُولَكِمِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ أَلِكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضُ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَ وَرَسُولُةً مِبْلَ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٥٠) إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ الله الله عَلَيْ الله عَهْدَ أَيْمُنْهُمْ لَبِنَ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقُسِمُوا طَاعَةُ مُعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥٠)



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُ مَّوَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ (0) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّن لِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضِيٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُ ونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوِدِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِينَّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ ثُلَثَ مَرْتِ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِمِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثُلَثَ عَوْرَتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُون عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كُذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْدِ تَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠)

وَإِذَا بِكُغَ ٱلْأَطَّفُ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٥ وَٱلْقُوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُخَارُّ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ غَيْرَ مُتَ بَرِّجَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ اللهُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمِىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ ءَاكِآبِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِمَّهَاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَعْكَمِكُمْ أَوْبِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبِيُوبِ حَكَدَةِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَا يَحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تِحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١١)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١١ اللَّهَ عَلَمُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ يَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَمْرِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّال أَن تُصِيبُهُمْ فِنْنَةُ أَوْيُصِيبُهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَتُورَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللهُ المُورِيُّ الْفُرْقَتِ الْمُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللهُ اللَّذِي لَهُ ومُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ ذَا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَلَقْدِيرًا اللَّهِ



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرِينَهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدَجَّآءُ و ظُلْمَا وَزُورًا ( ) وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهُيَ تُمَّلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَفُورًا رِّحِيًّا اللَّ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّيْمُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُّواتِيِّ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُون مَعَدُ, نَذِيرًا ١٠ أَوْ يُلْقِيّ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ نَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِلِمُونَإِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا (١) ٱنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثِكُلِ فَضَلُواْ فَكَلَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّا

إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزُفِيرًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَآ أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيقًا مُقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُولًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَانَدْعُواْ ٱلْيُوْمُ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَايَشَاءُ وَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللهُ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَوُلآء أَمْ هُمْ صَكُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنْكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرُاْ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١١ وَمَآأَرُسُلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (اللهُ



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ إِكَّةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنًّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلْيَهِ كُهُ لَا بُشْرِي يَوْمِيذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِ اَءُ مَّنتُورًا اللهُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ لِإِخْدُ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَثُرِّلَ ٱلْمُلَتِيكَةُ تَنزِيلًا (0) ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْيَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٧٧) يَنَوَيْلَق لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ١١ اللَّهُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرِبَ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (أَنَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفِي بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَمِدَةً حَكَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللَّهُ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا حِثَنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الْاللَّ ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيرًا ﴿ وَ فَقُلْنَا أَذُهُ بَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُهُمْ تَدْمِيرًا ٣ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣) وَعَادَا وَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ١٨ وَكُلُّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُلُ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَنْبِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَبُلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُولَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا (أَنَّ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلا آن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرَيْتَ مَن أَتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف مركضي مركضي

أَنَّ أَكُثَّرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكُمْ بَلَ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ( ثُمَّ أُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضَايَسِيرًا ( أَ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ الَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيكَ نَشْرًا بَايْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيلُهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدَ صَّرَّفْنَكُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُواْ فَأَبِيّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرجَ ٱلْبَحَرِيِّنِ هَلَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَا المِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا الآن وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَ فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظْهِيرًا (00)





يَفْعَلُ ذَالِكَ الدوري: اظهاد

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُوبَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ حُرَّمَ يَفْعَل ذَّالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهِ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَاذَابُ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ وَيُخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنَتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّ وأَكِرَامًا ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِ الْكَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيِّكِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُولَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةُ بِمَا صَبَرُواْ وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٠) خَالِدِينَ فِيهَأْحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَاللَّهُ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ فَقَدْ كُذَّ بِثُمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِبَ مَدُ اللَّهُ عَلَى الْمُعِينِ الْمُعِينِ اللَّهُ الْمُعَلِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّهَا أَنُزَلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللهُ وَمَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرِّمْيَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١٠ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ زِءُ وِنَ اللَّهُ أَولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَنْلِنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِيّ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَّ أَلَا يَنَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدِّرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنُرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنُبُّ فَأَخَافُ أَن يَقَتُلُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا قَأَذْهَبَا بِعَايَنتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ أُرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ الله قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ أَلِّي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ (اللهِ

قَالَ فَعَلَّنُهُمْ إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّمَا لِينَ ﴿ أَنَّ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوْهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ بِنِي إِسْرَتِهِ بِلُ (17) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنْتُم مُّ وقِنِينَ اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَأَلَا تُسْتَمِعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ١٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذتَّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ أُولُو حِثْثُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ أَنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ (١) فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (١) وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ عَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيهُ إِنَّ أُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٢٥) وَفيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُحْتَمِعُونَ (١٠)

سجار الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف





فَلَمَّا تَرْبَهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيٍّ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١١) قَالَ كَلَّدَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهِدِينِ ﴿ أَن فَأُوحَيَّنَا إِلَى مُوسِيِّ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَاقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقِ كَالطَّودِ ٱلْعَظِيمِ (١١) وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ وَأَنْكُ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَالْوَا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ الْ٧٧) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اللهِ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ اللَّهِ قَالَ أَفْرَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ اللَّهِ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَني فَهُو يَهُدِينِ الله وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الله وإذا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ الله وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِي أَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللهُ

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَبُهِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ وَأَغْفِرِ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِينَ ١١٠ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ وَبُرِّزَتِ ٱلْمُحَمِّلِفَاوِينَ اللهُ وَقَيلَ لَهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُّدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصِرُونَ اللهُ فَكُبْ كِبُوافِهَا هُمْ وَٱلْفَاوُرَنَ إِنَا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اللَّهُ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكُلِ مُّيِينٍ (٧) إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَلِفِعِينَ اللَّهِ وَلَاصَدِيقٍ مَيمِ اللَّهِ فَلُو أَنَّ لَنَاكُرُةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّ تُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ اللَّهُ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْانْنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ (الله اللهِ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ (اللهُ



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿"١١ وَمَآأَنَابِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا أَنَّا إِلَّا نَدِيرٌ مُّبِينٌ الله قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ الله فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله أُمَّ أَغْرَفْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ الله إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَ كُثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ ١١١ } وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١١١ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١١ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ ١١ إِنِّي لَكُو رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١١٠ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ١١٠ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهُ وَجَنَّاتٍ وَعِيُونِ السُّ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ 

جيارين الدوري: إمالة فتحة العاء والإلف

إِنْ هَلْذَآ إِلَّا خُلْقُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٣٧) وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ السَّاوَإِنَّ رَبِّكَ لَمْوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبُت ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نُنَّقُونَ ﴿ إِنَّ إِنِّي إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ الْمِنْ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا ءَامِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ فِ جَنَّتِ وَعِيُونِ ﴿ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ إِلا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَارِهِينَ ١٤٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرِ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٠٠) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٥) قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ (١٥٥) مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَالَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥٥) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِةٌ وَمَا كَانَ أَحَةُ رُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٥٨ } وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٩)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اللهُ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُورُ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ إِلَّ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبّ بَحّني وَأُهّلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿ ١١٠ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمِعِينَ ﴿ ١٧٠ ) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهُ أُمُّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٧٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُدُّومُا كَانَأَ كُثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٧ } وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُواً لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٧٠٠) كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ ١٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٧٨) فَأَتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٧) وَمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَن وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٢٨٠ )



وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأُوَّلِينَ السُّ قَالُوٓ الْإِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ (٨٠٥) وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ السَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ أَنْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمْقُ ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ وَلَنَهُ وَلَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَّلَ بِهِ ٱلرُّوحَ ٱلْأَمِينَ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله عِلْسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُنَ لَمُ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَأَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ (١١٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عُمُوْمِنِينَ اللَّ كَنْزَلِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالْمِيهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيُقُولُواْ هَلَ خُنُ مُنظِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ أَفْرِيتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ( أَن أُمَّ جَآءَ هُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُون (

مَآ أُغِّنى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونِ ﴿ ﴿ إِنَّا ۗ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ اللَّهِ الْمِرَى وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ اللَّهُ وَمَانَتَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (١١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٧ ۗ ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ اللهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ اللهُ إِنَّهُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هَلُ أَنْبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينطِينُ اللهُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَشِيرِ اللهِ يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنْدِبُونَ اللهُ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ النَّ ٱلْمَرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعَكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ (٢٧)

## 

طِسَ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينِ اللهُ هُدًى وَبُشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ أَن وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَات مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُؤْمِنَ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَنَاتِيكُمُ مِنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧٠ فَأَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا يَنْمُوسِينَ إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّقِ عَصَاكً فَلَمَّا رِءِاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلِي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَعُومِين لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ

النار الدوري: إمالة فتحة النماز مالألف

مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ

اللهُ فَأَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ اللهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُأْ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَاذَا لَمْ وَٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (٧) حَتَّىٰ إِذَا أَتَوَّا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْ كِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَّمُ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا مَرْضِنْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (١١) وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْفَآ إِبِينَ اللهُ لَأُعُذِّبُنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبُحَنَّهُ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطِّ بِهِ = وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينِ (اللهُ الصَّالِ اللهُ اللهُ

إِنِّي وَجَدتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَا وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّ أَلَا يُسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (اللهُ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْضِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١٠ ١ الله قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱذْهَبِيكِتَنبِي هَاذَا فَأَلْقِهِ } إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأُنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ إِنِيَّ أَلْقِيَ إِلَّا كِنَبُ كَرِيمُ اللهُ إِنَّهُ وَمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلْآتَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّالِيةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّالِيةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُوا نَعَنُ أُولُوا فَوَعَ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّا ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةٌ إِبَّم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (0)



فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَأَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتِينِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتِكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَدِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ (٧٧) قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمْ مِأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿٣﴾ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ وَ ۚ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمُ مِن ٱلْكِئْبِ أَناْءَ اليكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا إِنَّهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُّوَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَايَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْتُهَا نَنظُرُ أَنْهَنَدِى أَمَّر تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتْ فَيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ( الله عَلَيْهُ مَا مَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ الله إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَلفِرِينَ الا الله الله المَا المُحْدِي الصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ

كفرين الدوري: إمالة فتحة

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ إِن يَغْتَصِمُون فَي قَالَ يَنقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسِّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَتُبَيِّتُنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثُمَّ لَنَقُولُنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَكُرُواْ مَكُرُ وَمَكُرُنَا مَكُرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (الله فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٠) وَأَنِعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴿ وَأُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَتَأْتُونَ ٱلْفَلِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاء عَبْلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مَجْهَلُونَ ١٠٠٠



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ. قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْغَنبِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرُّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفِيَّءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ (٥٠) أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عِدَاآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 💮 أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنُهُدُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِ لَاثُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعُلُمُونَ اللهُ أَمِّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرُّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

أَمَّن يَبِدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مُكْمَم إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مُكُمَّم إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَنِّكِ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَّا إِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَاذَا نَحُنْ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنِي هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ قُلْ عَسِيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٠ وَإِنَّا رَبُّكُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ۖ وَإِنَّا رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَابِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهِ





وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُنَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَل تَجْزُونِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَلَاهِ ٱلْبِلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرَتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ لَحَمَّدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايِنِهِ عَنْعُرِ فُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٠) الموركة (القضض بس مِاللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ مَمِّ اللَّهُ عَلَيْكُ ءَايِنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسِىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ۚ ﴾ إِنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَابِهُةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي فِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ ٱلْوَارِثِينَ ٥

الناري الدوري: إمالة فتحة

وَنُمَكِّنَ لَهُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَرِيْ فِرْعَوْتُ وَهَامَانُ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ ١٠ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِرْمُوسِي أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلا تَعْزَفَيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ فَالْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزْنًا إِنَ فِرْعُونِ وَهُدَمُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ٥ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسِى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلَوْلاً أَن رَّيَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰ أَمِهِ عَنْ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَبُ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوِيَّ ءَانَيْنَهُ مُكُمًّا وَعِلْمَأْ وَكُنْ إِلَّ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوْجَدُ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلْانِ هَاذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوَّةً فَأَسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفُوكُزُهُ ومُوسِىٰ فَقَضِيٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلٌّ مَّبِينٌ (0) قَالَ رَبِ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِر لِي فَعَفَر لَهُمَّ إِنَّكُهُ, هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٧ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وِإِلَّا مُسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَاللَّهُ مُوسِيَّ إِنَّكَ لَعُونٌ اللَّهِ مُوسِيّ إِنَّكَ لَعُونٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشُ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسِيّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ ال وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ يَسْعِي قَالَ يَنْمُوسِينَ إِنَ الْمَلْأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللهُ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فْرْج مِنْهَا خَآيِفًا يَتْرَقُّ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١)

وَلَمَّا تُوجَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسِيٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوْلَهَ ٱلسَّكِيلِ اللهُ وَلَمَّا وَرُدَمَّاءَ مَذَيَّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَامُّ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ اللَّ فَسَقِي لَهُمَا ثُمَّ تُولِقَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّي مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَإِنَّا فِكُاءَ تُهُ إِمْدِ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياتَ وِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكِ أَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهُ صَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَتَ إِمَّهِ لَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكَلِحِينَ اللَّ قَالَ ذَلِكَ بَيِّنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)



ألنار الدوري: إمالة فتحة الذه: مالالة

الأجل وسَار بِأَهْلِهِ عَالَسُ مِن جَانِبِ اللَّهِ فَكُمَّا قَضِي مُوسَى اللَّجل وَسَار بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّهَ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَانِيكُم مِنْهَا بِخَبْرِ أَوْجِذُوهِ مِن ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَبِّهُ انُودِي مِن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسِيَ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ اللهُ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رِوَاهَا فَهَ تُزُّكُأُنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسِيَّ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللَّهُ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهْتِ فَلَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن زَيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُوجَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ إِنَّ وَأَخِي هَكُرُونِ مُو أَفْصَحُ مِتِي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِي رِدْءَ ايْصَدِّقِنِي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِمْلُونَ إِلَيْكُمَّا بِتَايِنتِنَا آنتُمَا وَمِن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسِي بِعَايَنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَكِمِعْنَابِهَذَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدِيٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن يَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنْهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسِى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ اللَّ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ. فِ ٱلْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ اللهُ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ في ٱلْمِيرِّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّرِلِمِينَ (١٠) وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةُ يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ (أَنَّ وَأَتَّبَعْنَكُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنِيا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعَدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدين ﴿ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُمُورُ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِكِيْنَا وَلَكِيْنَاكُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَأَنْ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنَكِن رَّحْمَةً مِن رَيِّكَ لِتُنذِرَ فَوْمًا مَّا أَبْنَهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا أَبْنَهُمْ مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايِكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسِيَّ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسِىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدِىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُولِهُ بِغَيْرِ 



ا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا يُنْلِي عَلَيْهِمْ قَالْوَاْءَامَنَابِدِي إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِدِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَالْ أُولَيِّكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (00) وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ (00) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَيع المُدُي مَعَكَ نُنَخَطَف مِن أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُجْمِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي إِمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنا وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (٥)

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَزِينَتُهَا وَمَاعِنكَ ٱلله خَيرٌ وَأَبْقِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( ) أَفْمِن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُو لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتْعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْياشُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغُويْنَكُمْ مُكُمَا غُويْنًا تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمْمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَّلُو أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَكَ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَهِذِ فَهُمْ لَا يُتَسَاءَ لُونَ اللهِ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعُسِيَّ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَ ازُّ مَاكَانَ لَمُمُّ ٱلَّٰفِيرَةُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَمَّلِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ لا إِلَّهُ هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

قُلْ أَرَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَنْدُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَيْتُ مِ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَنْ إِلَا مُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُون ﴿ اللهِ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكُلُ لَكُمُ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُّنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللهِ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ فَ فَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسِي فَبَعَيٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لِلنُّواُّ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتِماك أَللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأُحْسِن كُمَا أُحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ



قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ مَكِي عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهُ قَدْأُهْلَك مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُونَةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُلُ عَن ذُنُوبِهُمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَا فَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَنْرُونُ إِنَّهُ لِذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ مُوالِبُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقِّلُهُ آ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (اللَّهُ فَنسَفْنَا به عَ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنضُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وِبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلَا أَن مِّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا ۖ وَيُكَأَنَّذُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَيْفُرُونَ (١٨) يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَآءَ بِالْمُسَنَّةِ فَلَهُ وَغَيْرٌ مِّنَّهُ أَوْمَن جَآءَ بِالسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

وبداره الدوري: إمالة فتحة

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّآذُكَ إِلَىٰ مَعَاذَّ قُلْرَيْنَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِالْمُدِي وَمَنْ هُو فِي ضَلالِ مُّبِينِ (٥٠) وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفِي إِلَيْك ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكُ مَّ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ (١٠) وَلَا يَصُدُّنَّكُ عَنْ عَايَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لآ إِلَهُ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ اللهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨) المُوْرَةُ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونُ الْعُنْكُونُ الْعَنْكُونُ الْعُنْكُونُ الْعَنْكُونُ الْعَنْكُونُ الْعُنْكُونُ الْعُلْعُلُونُ الْعُنْكُونُ الْعُلُونُ الْعُنْلُونُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُل بس \_ آللّه آلزُّهُ أَلرَّهُ مَنْ الرَّهِيمِ الَّمْ اللَّ أَحْسِبُ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُواْ عَامَنَ ا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مَّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ



صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

ٱلسَّيَّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَاْسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ كَاٰ مَن كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْ وَمَن

جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ()

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصِّينَا الْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيِّتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنَدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلِيكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلِيهُم مِن شَيْعً إِنَّهُمْ لَكُلْدِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَيْحِمِلُنَ أَنْقَالُامُ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ الْقِيكَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

فَأَنْجِيْنَاهُ وَأُصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِآ ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ الله وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَعْلُقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَلْمُوالِيَهِ تُرْجَعُونَ ١٧٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلّ مَن يَشَاءً وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣)

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِمْ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ الن وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّكَ نَرُّ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِكَنَا مَّودَّهُ بَيْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بِعَضُكُم بَعْضًا وَمَأُوسِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَكْصِرِينَ (0) ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّيًّ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكِ أَوْ إِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٧٧) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أَحَدِمِنَ الْعَلَمِينَ (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِ رَفْمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ عِلاًّ أَن قَالُواْ أُتَّتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ (أ) قَالَرَبُّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

الناري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف



وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرِيٰ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوَّا أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنجِينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَن جِكَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسْيَءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنُّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ الْآلَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةً بِيَنَدَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٥) وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿٧٣ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣)

دارهم الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَد جَّآءَ هُم مُّوسِي بِٱلْبِيَنَتِ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِةً فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَكَمَثُلُ ٱلْعَنكَ بُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ } إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وَأُقِيمِ ٱلصَّكَافِةِ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهِيٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ (0)



﴿ وَلَا تَحْدِلُواْ أَهْلُ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَنْهُنَا وَ إِلَنْهُكُمْ وَحِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يُؤُمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحُدُ بِعَايَلْتِنا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَمَاكُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَغُطُّهُ وبيميناك إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٤) بَلْ هُوَ ءَايَنَ يَنَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِن رَّبِهِ إِنَّهُ إِنَّمَا ٱلْأَيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيلُ مُّبِيثُ اللهُ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلِي عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُمْنِ بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَيْطِيلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

تَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لِمَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُهُنَ اللهِ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَيفِرِينَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ يَغَشِّنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ السيعَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ١٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُثَوِينَّهُم مِّنَ ٱلْحَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن عَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ (٥) وَكَأَيْنَ مِن دَابَّةٍ لَاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُالشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ أَنَّ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ

بِأَلْكِنفرِينَ الدوري: إمالة فتحة

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۚ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لَوَّكَ أَنُواْيَعْ لَمُونَ اللهِ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ فَلَمَّا جَمَعُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ الله إِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلَيْتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمْ يَرُوْا أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَا وَمِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرِي عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّب بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُ وَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْكَعْفِرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جَهْدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

للكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

بِسْ مِلْمَةُ التَّهُ التَّامُ التَّهُ التَّامُ التَّهُ التَّامُ ال

غَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴿ إِنْ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَبَوْمَ لِإِي يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

مِن قبل ومِن بعد ويوميد يفرح المؤمنون في الله من الله من الله من الله المنافقة العادية الدّحدة الله

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنضُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ

وَعْدَ أَللَّهِ لا يُخْلِفُ أَللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِكِنَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَيْهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَنِفُلُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِمٍ مَّ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينْهُمْ آ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيٌّ وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآي رَبِيهِم لَكَ فِرُونَ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا ٓ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا نَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ ثُمَّكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّواٰيَ أَنَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١١ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُرَكَآيِهِمْ شُفَعَ وَأُورَكَ انُواْ بِشُركا يِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (الْ

كفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ١٠٠ وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجُا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِينَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَدً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ عَايَدِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلْفُ ٱلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِلْعُلَمِينَ اللهُ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَمَنَا مُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي عِبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

وَمِنْ ءَايننِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمُ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَسَد مَعَزُجُونَ (٥) وَلَدُومَن فِالسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ الله وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلِي فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ ضَرَبَ لَكُمْ مَّتُ لَامِنْ أَنفُسِكُم هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَآء فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمُّ كُمُّ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَنَ مَهْدِى مَنَّ أَضَكَ ٱللَّهُ وَمَا لَمُهُم مِّن نَّصِينِ أَنْ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمًا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيْمُ وَلَنكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَكُرَفُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ



وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّ دَعُواْ رَبُّهُم مُّنيبينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قُهُم مْحَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِم يُشْرِكُونَ ﴿٣٣ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَ هُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُمُّ أَمَّ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِءَيُشْرِكُونَ اللهِ وَإِذَا أَذَقْتَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَأْوَ إِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنِطُونَ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرِّينِ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهُ ٱللَّهِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ السَّ وَمَآءَ اتَّيْتُم مِّن رِّبًا لَيْرَبُواْ فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَانَيْتُ مِن زُكُوةٍ تُرِيدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هُلُمِن شُرِكَايِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وتَعَلي عَمَّا تُشْرِكُونَ ( الله عَلَه و الفسادُ فِي ٱلْبَرُ وَٱلْبَحْرِيمَا كُسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلٌ ۗ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ اللهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرد لَهُ مِن أُللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ (اللهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَصْلِهِ } إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايننِهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّمَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَيْهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كُينَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ رِكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَه (الله فَأَنظُر إِلَى ءَاثُر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

عاشر الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف



وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكُفُرُونَ اللهُ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوَّا مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْى عَنضَالَانِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوِّمِنُ بِاَينَيْنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَدُّ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَادِيرُ (٤٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ۚ فَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْعِلْمَوَٱلَّا يِمَنَ لَقَدُ لَبِثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ فَيُومِ ذِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧ وَلَقَدَضَّرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيِن جِنَّتَهُم بِعَايَةٍ لِيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلا يَسْتَخِفَّنْكَ ٱلَّذِينَ لَا نُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ



وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَّ أَشْكُرْ بِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَجُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَلَةً إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ اللهُ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ. وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنَّ أَشْكُرْ لِي وَلُوْ لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيا مَعْرُوفَا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى أَثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١٠ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَن ٱلْمُنكَر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ (١١) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصُوتُ ٱلْخَمِيرِ اللهِ

أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةُ ظَلِهِرَةً وَيَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنْبِ مُنِيرِ أَنْ وَإِذَا قُيلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بِلَ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا ۗ أُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقِيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَمَن كَفَر فَلا يَعْزُنك كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ الْمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا أُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (0) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَاثُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبَعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠



النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

الدوري: إمالة فتحة الباء والألف خدّ الدوري: إمالة فتحة

ٱلْمَرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَهِا وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالَّحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُتَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ عَايَدِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاعَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجِنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَفُورِ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُو جَازِعَن وَالِدِهِ مَسْيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْبِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ الآنَ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْ سِبُ عَدَّا وَمَاتَدْرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرُ اللَّهُ

الَّمْ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ اللهُ أَمْرِيقُولُونَ أَفْتَرِيلُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكِ لِتُنذِر قَوْمًا مَّاأَتِهُم مِّن نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَالا نَتَذَكَّرُونَ اللهُ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّاتَعُدُّونَ ( فَ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينِ اللهُ ثُمَّسَوِّنهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفِيدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ اللَّ وَقَالُوٓا أَءِذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ١٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفِنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللهُ



وَلَوْتَرِيّ إِذِالْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ رَيِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِنُّنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدِهِ اوَلَكِكَنْ حَقَّالْفَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَدَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنِينَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَاخَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَاكَ فَاسِقَـأَ لَايَسْتَوْرُنَ (١١) أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوِيٰ نُزُلُّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوِيهُمُ ٱلنَّاثِ كُلَّمَا آزَادُوٓا أَن يَغَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِيهَا وَقْيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّا اللّ



النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

م مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدَٰنِي دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبِر يرِّجِعُونَ اللَّاوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ عِثْرً أَعْضَعَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ (1) وَلَقَدْ ءَالْيْنَا مُوسَى ٱلْكِ تَنْبَ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَدِّ مِن لِّقَابِهِ } وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْ إِنَّا لِمَا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايِنَتِنَا يُوقِنُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكِ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍّ أَفَلا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُنْهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفلا يُتَصِرُونَ (٧) وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (١٠) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُحُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ (الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْفَطِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ (الله (800) (34) (4); 7) (4) (7)

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيْ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَأَتَّبِعُ مَا يُوجِيِّ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَانِ فِي جَوْفِهِ . وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُورَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَالِكُمْ فَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِلَابَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النِّيُّ أَوْلِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم ۗ وَأَزْوَاجُهُ، أُمَّهَا لُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثُنَقًا غَلِيظًا الله لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدٌ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ١١١ وَإِذْ قَالَت طَّلَّإِفَهُ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَـثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّ وَلَقَدَ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبِكُرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١٠٠٠

لِلْكِنفرينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والإلف

أقطارها الدوري: إمالة فتحة



قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُدمِن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا الله عَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَاآلِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١) أَشِحَةً عَلَيْكُمْ أَفَإِذَا جَأَةَ ٱلْخُونُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنَهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْوَقُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيِّكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (اللهُ يَحْسِبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يُودُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبُ آبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا فَكَنُلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهُ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ وَفَمِنْهُم مَّن قَضِيٰ خَبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا (١٠) لَيَجْزيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا نَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكُرُهُمْ وَأُمْوَاهُمْ وَأُرْضَالَمْ تَطَعُوهَا وكات اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱلْحَيَافِةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (اللهُ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفُحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ



﴿ وَمَن يَقَنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (") يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَثُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣) وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ بَ تَبَرُّجُ ٱلْجَيْهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيِّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهُ وَادْكُرْبَ مَايْتُلِي فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلِّهِ حَالَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (اللهُ اللهُ عَالَى لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّا بِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظنتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَمْ مُغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرا أَن يَكُونَ لَمْهُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَقَد ضَّلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا اللهُ وَإِذ تَّقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكُ زُوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهُ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِلْهُ فَالمَّا قَضِي زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًا زُوِّجْنَاكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِجِ أَدْعِياً بِهِمْ إِذَا قَصَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَأُوسَ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَّدُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِي بأللَّهِ حَسِيبًا (اللهُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١) وَسَبَّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكْتُهُ ولِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ وَمِنْ الظُّلُمُونِ مِن الظُّلُمُ الكنفرينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ وَأَعَدُ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ ودع أَذِيهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تُمَنَّسُوهُ إِن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّةٍ تَعَنَّذُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَيَنَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ إِللَّهِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَيجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرُجُّ وَكَابَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١)



اللهُ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُتُوىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن الْبُغَيِّهُ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنِيٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْنَهُنَّ وَلَا يَحْزُبُ وَمُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ اللَّهِ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلُوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُ أَنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥٠) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيوْتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنِيلُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيء مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلُّتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابُ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِمًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِنْ إِلَ تُبْدُواْ شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٠)

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَايِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الله وَمَلَيْكَتُهُ وَمُلَيْكَتُهُ وَمُلَيْكَتُهُ وَمُلَيْكَ اللَّهِ وَمَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّاللَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيئُ قُلُ لِلْأَزْوَلِجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَنِيَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ اللَّهِ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُوا وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (اللهُ اللَّهِ تَبْدِيلًا (اللهُ



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

آليار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مَسَعِيرًا اللهِ خَالِدِينَ فِهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ أَنَّ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا ٱطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ إِنَّ رَبِّنا عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسِىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِهَا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهُ لَيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٧٠)

الْحَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُ وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلَّمِ ٱلْغَيْبِّ لَا يَعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَّ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثَبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَاتِ أَوْلَتِيكَ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريةٌ الله وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ ٱلِيمِ اللهِ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفُرُواْ هَلِ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَتِثُكُمْ إِذَا مُزَقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ

أَفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً 'بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَامْ يَرَوْ أَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن يَشَأْ يَغْسِف بِهُمُ ٱلأَرْضَ أَوْيُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِن ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ اللهِ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَادَ اوْرَدَمِنَّا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَدُ وَٱلطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدُ (اللهُ أَن أَعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِ ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُا شَهْرٌ وَرُواحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالُهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفَ فُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاء مِن مَّعَلِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كُالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِئَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ وَلَمَّا خَرَّبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ (اللهُ



أُسُفارِنَا الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

صبارِ الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

لَقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مُسْكِنِهِمْ عَلَيْةٌ جَنْتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الله فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَاكُفُرُواْ وَهَلَ بَعَزِي ٓ إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَابِيَنْهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكْرَكُنَافِهَا قُرُّى ظَيْهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ أَسِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ اللهُ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ الله فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِكُلِّ صَبَّ شَكُورٍ اللهُ وَلَقَد صَّدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّهُ وَفَاتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَمَا كَانَ لَهُ مَكَيْهِم مِّن سُلَطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ أَنَ قُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُ وِنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ اللهُ



وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ, حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (00) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعْكُلْ اللهُ هُواللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِيرًا وَلَكِكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَنْ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٠) قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (١) النهار الدوري: إمالة هنعة العام مالكاف

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا للَّذِينَ ٱسۡتُضِعِفُواْ أَنَحُنُ صِكَدَدَنَكُمْ عَن ٱلْمُدِي بَعْدَ إِذْ جَآءً كُرُ بَلُ كُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ إِذ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُر بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُحِدِّرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَيْفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَثُرُ أُمُوالًا وَأُولَندًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ (0) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ بِاللِّي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلِفِي إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُولَيْهِكَ لَهُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّمْفِ بِمَاعِمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ ١٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايكتِنَامُعَاجِزِينَ أُولَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ . وَيَقْدِرُ لُهُ. وَمَآ أَنفَقَتُ مِنشَى ءِ فَهُو يُخَلِفُ أُمُوهُ وَهُوَ حَكِيرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُوالِقِينَ ﴿ اللَّهُ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَآوُلًآ ۚ إِيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهِ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا أُنتَلِي عَلَيْهِمْ اَيْتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُنْفَتَرَى قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَنَدَا إِلَّا سِخْرُ مُّبِينٌ اللَّهِ وَمَآءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللهُ وَكَذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنِي وَفُرَدِي ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ فَأُلِنَ لَكِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ فَأَلِي اللَّهِ مَا لَعَ عَلَمُ ٱلغُيُوبِ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبِيطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ أَهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِي إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ اللهِ وَلَوْ تَرِي إِذْ فَرِعُواْ فَالْا فَوْتَ وَأُحِذُ وَأُمِن مَّكَانِ قَرِيبِ (٥٠) وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ ء وَأَنِي لَمُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (0) وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (٥٠ وَحْيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتُهُونَ كَمَافُعِلَ بِأُشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُريبٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله المُورَةُ فَيْظُلِ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيَـ لْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَّيِكَةِ رُسُلًا أُولِي ٱجْنِحَةِ مِّثَنِي وَثُلَثَ وَرُبُحَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَايُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَلُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مِنْ يَأْمُهُا ٱلنَّاسُ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرِ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنِّ ثُوُّ فَأَنِّ ثُوْفَكُونَ ٣

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ١٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ رِلِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغَفِرةً وَأَجُرُّكُمِيرٌ ﴿ الْفَمَن زُيْنَ لَهُ وَسُوَّءٌ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمَهدِي مَن يَشَآءُ فَلا نَذْهَب نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَايَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ أَنْ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزُونِجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْتِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّ

النهار الدوري: إمالة فتحة

> (400) (4); (4) (4); (4) (4); (4)

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّالِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُورَ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله وَالله هُوَ الْفَعْرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْمِيرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِئُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْبِيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَمَن تَزَكِّن فَإِنَّمَا يَتَزَّكِّن لِنَفْسِيةِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهُ)

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ (اللهِ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّوْرُ الله وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْخُرُورُ الله وَمَايِسْتَوى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنت بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ (٢٦) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُندِ (0) ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ (0) أَلَهْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَثَمَرَتِ تُحْنَلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُوانُهَا وَعُرَابِيبُ سُودُ ﴿ ١٠ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونَهُ كُذَلِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَّةً يَرْجُونَ بِجَنْرَةً لَن تَبُورَ (١) لِيُوفِيهُمْ أَجُورِهُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ مَعْ فُورُشَكُورُ اللَّ

وَٱلَّذِي ٓ أُوحِينا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْ لَخِبِيرٌ بَصِيرٌ اللَّهُ مُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضِى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُم مِّنَّ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلِّ كَفُورِ اللَّهِ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّيْلِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَيلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣)

الكوري: الدوري: إمالة فتحة الكاف والآلف (الموضعين)



هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنَآ وَلايَزيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (اللَّ قُلْ أَرَيْتُمْ شُرِّكاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ١٠ ١ ١ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ ع إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ (ا) وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَأَيْمُ مِهَا لَإِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدِي مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهُ السِّيكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا الآكَ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٱلْسُدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا اللهُ

وَلَوْ نُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ - بَصِيرًا ١٠٠٠ المورة المراج ال صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ تَنزِيلَ ٱلْعَرْبِزِ الرَّحِيمِ اللَّ الْمُنذِرَقَوْمَامَّا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ اللهُ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّا وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ وَسُوَّاءً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلُوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِي ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبُ فَبُشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمِ اللهِ إِنَّا لَعَنْ نُحْيِ ٱلْمُونِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتُكُرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَأَضْرِبْ لَمْمُ مَّثَلًا أُصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا المُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ المُعْرِبُ لَهُ اللَّهُ مَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّا إِلَيْكُمْ مَنْ سَلُونَ اللهِ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَ اوَمَا أَنزُلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١١ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنزَّجُمُنَّكُمْ وَلِيمَسَّنَّكُم مِتَاعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ فَالْوَاطَةِ رَكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْثُم بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْمِرِفُونَ إِنَّ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعِيْ قَالَ يَنْقُومِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَنَّ بِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ اللَّوَمَالِيَ لَاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِ مَا إِن يُردِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ اللهُ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهُ إِنِّ إِنَّ إِنِّ الْمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ فَيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفُرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ



وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ الس إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَنِعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِيدُونَ الله ينحسرة على ألعب أدما يأتيهم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ المُّرْيِرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أُنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةُ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أُحْيِيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيثُونِ إِنَّ لِيَأْكُ أُواْمِن ثُمُّرهِ وَمَاعَمِلَتُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشَكُرُونَ الآس سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَجَرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِكَأَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٦) وَٱلْقَصَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ بَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُركَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (اللهُ)

أَلنَّهُ الرِ الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

وَءَايَدُ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (اللهُ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرَّكُبُونَ اللهُ وَإِن نَّشَأَنْغُرِقُهُمْ فَلاصريخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ اللَّهِ إِلَّارِحْمَةً مِّنَّا وَمَنعًا إِلَى حِينِ اللَّهُ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ عَاكِةٍ مِّنْ عَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ الله وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتِي هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (١) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ اللهُ فَلَايسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلا إِلَىّ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ المَا المِلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الم وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللهُ قَالُواْ يُنَوِيْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَاهَاذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ وَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ( فَأَلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تُحْزَونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَغَمَلُونَ ١٠٠



إِنَّ أَصْحَنَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكَكِهُونَ ١٠٥ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظُلَلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللهُ لَهُمْ فِهَافَكِهَةٌ وَلَهُم مَّايَدَعُونَ ﴿ ٥٠ سَلَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ﴿ ٥٠ وَٱمْتَكُرُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ١ ١ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مَّبِينٌ ﴿ وَأَنَّ اعْبُدُونِي هَنَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهُ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جُبُلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ اللهُ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله المُسْلَوْهَ اللَّهُ وَمُ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ ٱلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِرَاطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنَكُسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ الله وَمَاعَلَّمُنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لَيُسْذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ

الكورين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

أَوَلَهْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اللهُ وَذَلَلْنَاهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللهُ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْ فِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٧ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَامُمُ جُندُ تُحْضَرُونَ ١٠٠ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَهُ مِنْ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِسَىَ خُلُقَةً وَال مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ اللهِ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ الله الله عَمَلَ لَكُومِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلِي وَهُوَ الْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١) إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّاأَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيكُونَ (١٠) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ سُيُوْرَةُ لِلصِّنَافَائِيَ

## والله التحمز الرجي وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا اللهُ فَأَلْزَجِرَتِ زَجْرًا اللهُ فَأَلْنَالِيَتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوْحِدُ اللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْنِرِقِ اللهِ إِنَّازَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيِابِنِينَةِ ٱلْكُوَكِبِ اللهِ وَحِفْظًا مِّن كُلِ شَيْطَانِ مَّارِدٍ اللهُ لَلايسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِلِ ٱلْأَعْلِي وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْنَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ أَنْ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنَا أَإِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ بَلْ عَجِبْتُ وَيُسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأُواْ عَالِمُ يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَندَآ إِلَّا سِحْرُمُ بِينُ اللهِ الْعَنا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوَءَابَآ فُنَا ٱلْأَوْلُونَ اللَّهِ قُلْ نَعِمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ الله فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللهُ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهِ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُوك اللهِ المَّارُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزُوا جَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ السَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ٣٠ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠



مَالَكُورَ لَانْنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبَلَ هُوْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ فَالْوَا إِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمِينِ ﴿ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكُنَّ بَلْكُنهُمْ قُومًا طَلْغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنا أَإِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا فَيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ رُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُواْ عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلأَلِيمِ اللهُ وَمَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ (٢٦) إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١) أُوْلَيْكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (١) فَوَكِفُّ وَهُم مُّكْرَمُونَ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ عَلَى سُرُرِ مُنَقَابِلِينَ الله فيها غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزِفُونَ الله وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللهُ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَنَّ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُلَّا أَنتُهِ مُّطَّلِعُونَ ﴿ وَ فَاطَّلَعَ فَرِوا مُفِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَالْ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ١٠ وَلُوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلأُولِي وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ أَنَّ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللهِ إِنَّاجِعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهِ إِنَّهَا شَجَرَةٌ " تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأْنَهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ عَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ أَمْ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهُ مَا إِلَّهُ الْحَالَمِ اللَّهُ الْحَالَمُ اللَّهُ الْحَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الل إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَيْءَاتُوهِ مُهُرَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُهُرَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُهُرَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُمَّالًا عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَالًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرَعُونَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ الللَّالِيلَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ وَلَقَدضَّلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اللهُ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادِ سَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٧٠) وَبَعَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧١)

عُلَيْرِهِمُ الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف





فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدُيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَد صَّدَّفْتَ ٱلرُّوْيِأَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَ هَذَا لَمْوَ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الله إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَلِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَدَرُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسِى وَهَ رُونَ اللهُ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١١) وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَيْلِينَ (١١١) وَءَانَيْنَهُمَا ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ وَتُركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْأَخِرِينَ اللهُ سَلَنُمُ عَلَى مُوسِي وَهَلُرُونَ الله الله المُحْسِنِينَ اللهُ الْمُحْسِنِينَ اللهُ الل عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَبَادِنَا اللَّهُ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا لَا نَنْقُونَ ﴿ أَنَا أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٣٨) وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ أَنَّ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿ أَنَّ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣١) إِذْ بَعَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ (١٣١) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَلْمِينَ الْ اللهُ تُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُو لَنُمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَبِالَّذِيلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ (اللهُ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمُ (اللهُ فَلَوْلَا أَنَّهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ٤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ٤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمُ اللهِ وَأَنْلِتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللهِ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللهِ مِنْ يَقْطِينِ اللهِ اللهِ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ يَقْطِينِ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْمُ إِلَى حِينِ اللَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَنهِدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ أَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَا لَكُندِبُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَا لَكُندُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَا لَكُندُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَا لَا لَا اللَّهُ وَإِنَّا لَا اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَا لَا لَكُندُ لِكُن اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَا لَا لَكُندُ لِللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مَا لَكُن لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا لِمُن اللَّهُ مَا لَكُن لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْعُلِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّه



مَا لَكُوْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴿ إِنَّ الْفَلَا لَذَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ الْمُوسَلَطَانُ مُّبِيثُ الله فَأْتُواْبِكِنْدِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمِنْهُ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاتَعَبُدُونَ الله مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ ١١١ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١١ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلمُسَيِّحُونَ الله وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الله الوَانَ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ الله الكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ فَكُفُرُوا بِهِ مَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد سَّغَتْ كَامَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ (١١) إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ (١١١) وَإِنَّ جُندَنا لَمُهُ ٱلْعَلِبُونَ السا فَنُولِ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الس وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُصِرُونَ اللهِ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهُ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨) وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا الْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهُ

مِ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةِ وَشِقَاقِ اللهِ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلاتَحِينَ مَنَاصِ السُّ وَعَجُوّاً أَن جَآءَ هُم مُّنذِرُ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلذَاسَحِرُ كُذَابُ اللهِ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهُا وَحِدًّ إِنَّ هَذَا لَشَيَّءُ عُجَابٌ ( وَ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُواْ وَأُصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ يُكُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْذَا إِلَّا ٱخْلِلَتُ ﴿ اللَّهُ أَعْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِّن ذِكْرِي بَللَّمَا يَذُوقُوا عَذَابِ المُ المُعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ الْمُلْهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَفَلَيْرَ يَقُوا فِي ٱلْأَسْبَبِ (١٠) جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّاكَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكُذُّ أُوْلَيِّكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللهِ وَمَا يَنظُرُ هَمْؤُلآء إِلَّا صَيْحَةً وَبِدَةً مَّا لَهَا مِن فُوَاقِ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِللَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ





النار الدوري: إمالة فتحة النون والالف

كُالْفُجَارِ الدوري: إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِيلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوِيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ الْمَرْجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِكُرُكُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينيهِ وَلِينَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله المُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ الله فَقَالَ إِنَّ الصَّافِينَ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ وَلَقَدُّ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَالُمُ أَنَابَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (0) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآةً حَيْثُ أَصَابَ الله وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بِنَّآءٍ وَعُوَّاصٍ ١٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٦ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢٠) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَاب الا أَن مَسَّني الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (اللهُ أَرْكُضُ بِجِلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ (اللهُ والأبصر الدوري: إمالة فتحة الصاد والكان

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

اللُّخْيارِ

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف (الموضعين)

وروس المراجعة

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

وَوَهُبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرِى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الله وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأُصْرِب بِهِ عَ وَلَا تَحْنَثَ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدَ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكِّرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (٧٤) وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيُسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ (١٠) هَنَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَابٍ ﴿ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ اله مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهِةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥) ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ إِنَّ هَنَدَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ (اللهُ هَنذَا وَإِتَ لِلطَّاعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ( أَن جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِنْسَ لَلْهَادُ ( أَن هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ (٧٠) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ وَأَزْوَاجُ (٥٠) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِمِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥) قَالُواْ بِلَ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُو أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبَلْسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّادِ اللَّهُ

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرِارِ ١٦ التَّخَذُنَّهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (١٤) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (١٠) رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (١١) قُلْهُونَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْعِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلِيَّ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّهِ إِن يُوجِيَ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَمِهِ إِنِّي خَلِلْقُ بِشَرًا مِن طِينِ (٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مَنجِدِينَ ﴿٧ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ١ فَالَ يَتْ إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥٠ } قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَخَدُ خَلَقْنَى مِن نَارِ وَخَلَقْنُهُ ومِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ٱلمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٠ لَا عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٠

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

نارِ الدوري: إمالة فتحة لنون والألف

قَالَ فَأَلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ الْ اللهُ قُلْ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُ كَلِفِينَ (١٠) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ (١٠) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ, بَعَدَحِينِ (٨١) شُوَرُةُ (النَّهَبُنُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفِيّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَندِبُّ كَفَّارُّ ﴿ لَى لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ وهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُ ٱلْيَلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّقُ أَلَاهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْعَقَدُ الْ

النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ إِمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنِّي تُصْرَفُونَ اللَّهُ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنِّي تُصْرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ. لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرِيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرُّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ اللُّ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةُ إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ



النار الدوري: إمالة فتحة لنون والألف النار الدوري: إمالة فنحة النون والألف (المضعون)

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ وَلَمَا شِئْتُمْ مِن دُونِهِ " قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَّةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ (٥٠) لَمُمِينَ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعَيْمِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللهُ وَمِن تَعَيْمِمْ طُلَلُ ذَالِكَ يُعَنِوفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللهُ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرِئُ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدِيهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١٠) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللهِ الْفَارِ اللهِ لَكِين ٱلَّذِينَ ٱلنَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا مُعْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَاعًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (اللهُ)

أَفْمَنْ شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وللإِسْلَدِفَهُو عَلَى نُورِ مِن زَّيْهِ عَفَوْلُ اللَّهِ مَا لَكُم فَوَيْلُ لِلْقَلَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ١٠٠ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشْبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٦) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ وَقَيْلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّمُ تَكْسِبُونَ الله عَنْ مِن حَيْثُ اللهِ مَا أَيْنِ مِن قَبْلِهِمْ فَأَيْنِهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَقَدَضَرَبِكَ اللَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّي مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠٥ قُرُّءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بِلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ الله ثُمَّ إِنَّكُمْ يُومُ الْقِيْمَةِ عِندَرَيِكُمْ تَخْلُصِمُونَ الله



لِلْكِنْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَمَّوَّى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الله لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ مُا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عِبَدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ، وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ (٣) وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَيْتُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ عَلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ بِتُوكَّ لُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَنْفُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَُّقِيمُ اللهُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَن ٱهْتَكِيك فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أُومَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوَكِيلِ اللهُ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ أَفْيُمْسِكُ ٱلَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتُ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرِيَّ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَمِّ الَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعًا ءَ قُلْ أُولَو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ (٢٠) قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱللَّهُ مَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرُةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فَنْدَوْ أَبِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ,عَلَى عِلْمِ بِلْ هِيَ فِئْنَةٌ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهِ الْمَن يَشَاءُ وَيَقُمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنِطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ( فَ وَأَتَّبِعُوٓ أَحْسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بُحَسْرَتِي عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿



أَوْتَقُولَ لَوْأَبَ ٱللَّهَ هَدِينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ وَا أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَيُومَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودٌةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّ مَمُّونَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَانَ تِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِلُونَ اللهُ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنً أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (0) بَل اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكرينَ الله وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ (٧)

الكنفرينَ الدوري: إمالة فتحة

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ وَجُلْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله ووفي يَتَكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ وَسْيِقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًاْ قَالُواْ بَلِي وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيفرينَ الله فيل أدْخُلُواْ أَبْوَبَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفَيِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهُ وَسُيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُعْلِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( فَوَهُمُ ٱلسَّكِتَاتِ وَمَن نَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْرَحِمْتَهُ.وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكَفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهُ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَتِ ذُو ٱلْعَرِّشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠٠ يَوْمَ هُم بَدِرِزُونَ لَا يَخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن الْمُلْكُ الْيُومِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْفَهَّارِ اللَّهُ

القهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

ٱلْيَوْمَ تَجُنِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَابِئَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّهُ ذَٰ لِلَّكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتَ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايدِينَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللَّهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ ١٠٥٠



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسِىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَقَالَ مُوسِى إِنِّي عُذتُّ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَد جَّآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَيِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ اللَّهُ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرِي وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوج وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللهُ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُوْمُ ٱلنَّنَادِ (٣) يَوْمُ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيَّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مَن

وَلَقَد جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِنَكِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنَّ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ مُجَدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتِنَهُمْ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ السَّبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسِىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ - وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَفَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ الْآُنَ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزِيَّ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْفِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدُخُلُونَ الْحِنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ اللهِ عَلَيْرِ حِسَابٍ

جبّارِ الدوري: إمالة فتحة



النوري: إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

ٱلْغَفِّارِ الدوري:

الفاء والألف

﴾ وَيَنفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَحُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِيهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ (اللهُ لَاجْرَهَ أَنَّمَا تَدَّعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلْعِبَادِ اللَّهُ فَوَقِمْ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (00) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا أَ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللهِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلَ أَنتُم مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (١٧) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ فَاللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّهَ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ قَالُوٓا أُوۡلَمْ تَكُ تَأۡتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيۡنَاتِ قَالُوا بَلِيٌّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُوا اللَّهِ اللَّهِ فِي ضَلَال وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (أَنْ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدِيٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَابَ اللهُ اللهُدِي وَأُورَثُنَا بَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَابَ اللهُ وَذِكُرِيْ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكِرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَبْنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَخُلُقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيِّءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ٥

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

والإِبْكِرِ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِبُ لُّارِينَ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسَّكُنُواُ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ فَأَنِي تُؤْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَاءَ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتُبَارَكُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثْلِكُ اللَّهِ اللَّهِ مُثَلَّ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِيَ ٱلْبِيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١)



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفِي مِن قَبْلُ وَلِنْبَلْغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُحِي، وَيُمِيثُ فَإِذَا فَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُنُ فَيَكُونُ ١٠ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنِي يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهَ اللهِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ فَيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِيلُ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ لَكُن نَكُن نَدُكُ اللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ١٧٠) ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ الْدَخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَيِلُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهِ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيِّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

النيار الدوري: إمالة فتحة النون والألف النون والألف الدوري: إمالة فتحة

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك عَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهِ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَاجَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنكَتِ فَرِحُوا بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَمُزِءُونَ ﴿ مُنْ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَاكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا مُنَّا مُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ قَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ الْهُ



الدوري: الدوري: إمالة فتحة الذال والألف



نَهُنَّ سَبْعَ سَمَنُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِي فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيِابِمَصَعِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُم صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ الله إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَّيْكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِئِتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَعِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ أَولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزِي وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ اللهُ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْعَمِي عَلَى ٱلْمُدِي فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (٧) وَنَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (١) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَامَاجَاءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 💮

النارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَلَكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُوْ ظُنُّكُو الَّذِي ظُننتُم بِرَيِّكُو أَرْدِيكُو فَأَصَّبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّوَان يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ ﴿ وَقَيْضَا لَمُعْ قُرِّنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ الله فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ خَزَاءُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً إِمَا كَانُواْ بِنَا يَلِنَا يَجْعَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّا فَا اللَّذِينِ أَضَلَّا فَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلِّإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزُّلُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَلَيْكِ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللَّ نَعَنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ مَكْ وَةُ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقِّ هِمَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّنْهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذْ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ, هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْبُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَهَرِ وَأُسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَي إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَيِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلَيْلِ وَأَلنَّهَا رِ وَهُمْ لَا يَسْعُمُونَ الْ اللهُ

واًلنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف



وَمِنْ ءَايِنِهِ إِنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَنشِعَةً فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتَ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيِاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَ ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقِي فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِننَبُ عَزِيزٌ اللهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةً عَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فَيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ اللهُ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ۖ عَأَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ إنَّ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (1)

النوري: إمالة فتحة النون والألف

اذانهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثُمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْفِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَحِيصِ ١ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ إِنَّ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّحِعْتُ إِلَى رَبِّنَ إِنَّ لِي عِندَهُ وللحُسنِيُ فَلَنُنَبِّنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْكِن أَعْرَضَ وَنِهَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَريض اللهِ قُلُ أَرَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠٠ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقاءَ رَبِهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا ١٠٠



(CO)

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيذَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مَا وَجَي بِهِ عِنْو مَا وَالَّذِي أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِمَ وَمُوسِى وَعِيسِيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْ وَٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبِ فَلِلَالِكَ فَأَدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَلْبِعْ أَهُوَآ هُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةً بِينْنَا وَبِينَكُمُ ٱللَّهُ يَجُمعُ بِينَنَا وَإِلْيُهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحِيَّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهُ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّةً وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيانُؤُتِهِ، مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُا بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتَّ لَمْمُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ

ذَيكَ أَلَّذِي يَبْشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِّ قُل لَّا ٱسْتُلْكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ وَفِهَا حُسنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٠ اَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّ أَفَإِن يَشَا ِ اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكُلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصَّدُورِ (اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوبَ ٢٠٠٠ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ -وَٱلْكَفُرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآمُ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ -خَبِيرًا بَصِيرٌ (٧٧) وَهُو ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُوَ ٱلْوَلَيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَاَّبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصْدَبُكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ



وَمِنْ ءَاينَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لْأَعْلَىدِ اللهِ إِن يَشَأْ يُسْكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ يُجَادِلُونَ فِي ءَاينِنامَا لَهُم مِن تَحِيصِ (٣) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوَّكُلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْلِنبُونَ كَبِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكُصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَجَزَّرُوا السِّيَّةِ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ وَلَمَنِ ٱنكَصرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهَ كَمَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُولَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ كُن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الله وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرِيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُعِيمِ اللهِ وَمَاكَاتَ لَهُم مِنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ السَّيَجِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَهِ فِي وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرِ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ إِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهُ لِمَن يَشَآهُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُور ١٠٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ. عَلِيمُ قَدِيرٌ 💮 🛊 وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآبِي جِهَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ, عَلِيٌّ حَكِيمٌ ٥



وَكُنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهُدِي بِهِ عَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا أَ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ مَا فِي ٱللَّهُ مُورُ الْمُوْرَافُةُ النَّخِرُ فِي اللَّهِ النَّافِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال والله الرحم التحمر الرحم مِمْ اللَّهُ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ الْأَعْرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آلَ وَإِنَّهُ فِي إِمِر ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ اللَّ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ أَن وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ( فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضِي مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِ مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ اللهُ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًأُ كَنْالِكَ مَخْرُجُونَ اللهُ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكُبُونَ اللهِ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُّنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ آ ﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءً إَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلُّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُيِينٍ ١ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّأَ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ أَثُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ فَالْوَا لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١٠٠ أَمْ اَلْيْنَاهُمْ كِتَنَامِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ اللهُ بَلُ قَالُواً إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ (")

عاشرهم الدوري: إمالة فتحة

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثُوهِم مُّقْتَدُونَ (الله ﴿ قُلِ أُولُو حِنْتُكُمْ بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهُ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّآءٌ مِّمَّا تَعَنَّبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ وسَيَهُدِينِ (٧٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْقَالُهُمْ يُرْجِعُونَ (١٨) بَلُ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللهِ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلَذَاسِحُرُ وَإِنَّا بِهِ عَكَيْفُرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَ انْ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بِيِّنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللَّ وَلُوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ

اثرهم الدوري: إمالة فتحة الثاء والالف هرك 8 وَلبِيُوتِهِمْ أَبُوْباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَكِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ الْ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضٌ لَهُ مَثَيطَنًا فَهُوَ لَهُ وَقِرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّ حَقَّى إِذَا جَآءَ نَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّعَ أَوْ تَهْدِىٱلْمُعْمَى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ اللهِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيَّكُ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ (اللهُ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (اللَّهِ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ } وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ النَّهُ وَسَلَّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِاَيْدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَالِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (١٧)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أُوَأَخَذُنَّهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَالْدِى فِرْعَوْنُ فِي قُومِهِ، قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرِّي مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ (٥) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (أَنْ) فَلُولَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمُلَيِّكُةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٥٥ فَجَعَلْنَهُمْ سُلُفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ (٥) وَلُو نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَتِهِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (١)



وَإِنَّهُ وَلَهِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ هَلْذَاصِرَطُ ۗ مُّسْتَقِيمٌ اللهِ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لِكُرْعَدُونٌ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءً عِيسِيٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَد جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْفَلِفُونَ فِيلَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَتِّي وَرَقِيكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِلَّا كَنْعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُم تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِعَايَتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١٦) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُرُ تُحْتَبُرُونَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِى ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثُتُّمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَهَا فَكِهَ مُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الل

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ١٧٤ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمَّ فيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّيلِمِينَ (٧٧) وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ١٠٠ الله لَقَد جِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوۤ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّهِ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ فَلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وُلْدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمَنْبِدِينَ (١١) سُبْحَنَ رَبّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبّ الْمَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ (١٨) فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (٣٠) وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( الله عَلَيْ عَلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن اللَّهُ عَلَيْ مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِي يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلَهُ, يَنَرَبِّ إِنَّ هَـٰ وُلَآءٍ قَوْمٌ اللَّهِ لَّا يُوْمِنُونَ (١٨٠٠) فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١١٠)

## الله وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللهُ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي مُّنَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ آنَ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ال أَمْرًا مِنْ عِندِ نَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةُ مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللهُ مُو يُحْي، وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابِا يَكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَلَ مُمْ فِي شَكِي يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنِي لَهُمُ ٱلذِّكْرِي وَقَدَجَّآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ١٤٠٠ إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرِي إِنَّا مُنلَقِمُونَ اللهِ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنَّ أَذُو اللهُ عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ



وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُدْتُ برَقِي وَرَبِّكُمُ أَنتَرْجُمُونِ أَن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْوَمِنُواْلِي فَأَعَازِلُونِ أَنَّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلآء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَبَعُونَ ٣ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَّقُونَ ١ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعِيُونِ ١٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِيهِينَ (٧٧) كَذَالِكَ وَأُورَثِنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (١٠) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَإِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَا فِيهِ بَلَتُوُّا مَيِيثُ نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِعَالَمَ إِنا آلِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا لَعِينَ الله مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ مُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ إِنَّ مُحَرِّتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهُ طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ (اللهُ كَالْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (اللهُ كُغَلِي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٧) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَأَنَك أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّا هَلَذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمَّتُرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ١٠ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ (أن كَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَلِيلِينَ (اللهُ اللهُ ا كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ اللهُ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ أَنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِيِّ وَوَقِيْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥) فَضَلًا مِن زَيْكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٠) فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (٥٠) 記では上ずる

والله الرحمز الرج جم الاَ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَّةٍ عَايَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهُ وَأَخْلِلْفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِن رِّزْقٍ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ ءَايَنتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِيهِ - تُؤْمِنُونَ ١٠ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَشِيرٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِينَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ١ يِّن وَرَآيِهِم جَهَنَمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُم مَا كُسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدُكُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱليمر الله ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُم الْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ

والنهار الدوري: إمالة فتحة الماء والألف



قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِنَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمُ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ ءَاللَّيْكَ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَا اِيِّنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (الله هنذا بصَيَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ الله الم حسب الدين اجترَحُوا السّيّات أن بَعْعَلَهُ مَكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ عَياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزِىٰ كُلَّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "

أَفْرَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هُونِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، عَشُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (٢٠) وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيِانَمُوتُ وَخَياوَمَا مُ إِلَّا كَنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَ لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلِي عَلَيْهِمْ عَايَنَتُنَا بِيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتُوا بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُون الله وَتَرِي كُلُّ أُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعِيٓ إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ المَاكِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينِي تُتلى عَلَيْكُم وَفَاسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اللهُ وَإِذَا فَيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَا وَمَا غَنُ بِمُسَتَيْقِنِينَ (٣٠) وَبَدَاهُمُ مَ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِدِء يَسْتَهْزِءُونَ (٣٣) وَقْيِلَ ٱلْيَوْمَ نَنسِكُمْ كُمَّ لَيْ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا وَمَأْوِلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذَتُمْ عَاينتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتْكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّياْ فَٱلْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسَّنَعْنَبُونَ (0) فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٣) وَلَهُ ٱلْكِنْبِيكَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهَ ( المُؤَلِّةُ الْمُخْفَافِيْنَا) بس \_ اللّه الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ حِمَّ اللَّهُ عَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَعَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرَيْتُم مَّا تَدْعُوك مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱتْنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبِّلِ هَلذَا أَوَ أَثرَةٍ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُّ صَلِيقِينَ ﴿ أَن وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ عَنفِلُونَ ٥٠



كنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَإِذَا كُثِيرَ أَلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعَداآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ ( ) وَإِذَا لُتُلِي عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَا سِحْرُمُبِينُ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرِيكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفِي بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلْمَاكُنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنِّهُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ وَمَآأَنَا " إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللَّهِ قُلُ أَرَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عِنَامَنَ وَأَسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنَدا إِفْكُ قَدِيمُ اللهُ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشُرِي لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ فَلَا خُوِّفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْم

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَناً حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَلُهُ, ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِلَغُ أَشُدُّهُ, وَبَلَغُ أُرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنْ أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيِّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجُنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِخِنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَاثُواْ خَسِرِينَ اللُّ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُوا وَلِنُوفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَيْكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنيِّا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُهُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِكَدُنْمَ فَفَسُقُونَ السَّ

النوري: إمالة فتحة النون والألف



﴿ وَأَذْكُرُ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ } أَلَا تَعْبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ الْمِينَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُيَلِفُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِي آرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِي فِي إِلَيْ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرِيَّ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنِي عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَ مُّ بَلضَّ لُّواْعَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُوكَ ١٠٠٠

وَإِذْ صَّرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ الله قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم الله عَنْ يَنْقُومَنَا آجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَيْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرَكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهُ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءُ أُولَتِ كَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣) أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِئَ ٱلْمُوتِيَّ بَلِي إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَكُوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيَسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيِّناً قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللهُ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارِ بَلِنَعُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَهَا فَي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ألنارِ الدوري: إمالة فنحة النون والألف

نهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

## والله الرَّحْمَزُ الرِّحِيهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْبِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحُقُّ مِن زَيِّهِمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعًا نِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِم كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ اللَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَقَّى إِذَا أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَاَّةً حَتَّى تَضَعَ الْخَرْبُ أَوْزَارَهَا أَدْلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِغَضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قَلْلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ اللَّهُ وَيُدْخِلُهُمُ الْمِنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَا مَكُو ٧٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ اللهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ أَفَامْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَالُهَا (1) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامُولِي أَمُمُ اللَّهُ



الدوري: إمالة فتحة أكاف بالآلة

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَزُّ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَالنَّارُمَنْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَدِكِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَالْانَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَيِّهِ عَكُن زُيِّن لَهُ اسُوء عَمَلِهِ وَالنَّبُعُوا أَهْواء هُمُ اللَّهُ مَثُلُ الْمِنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهُرُ مِن لَّبَنِ لَّمَ يَنْغَيَّرٌ طُعْمُهُ. وَأَنْهُرٌ مِّنْ خَرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُرُ مُّيِنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةً مِن رَبِّهِمْ كُمَنْ هُوَخَلِدُ فِٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيَمِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَاءَ هُوْ ١١ وَٱلَّذِينَ اَهْتَدُوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانِنَهُمْ تَقُونِهُمْ (W) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَد جَّآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنِّي هُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرِيهُمْ اللهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ نَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَت سُّورَةً ۖ فَإِذَآ أَنزِلَت سُّورَةً ۗ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ (0) طَاعَةُ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُولُ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ أَفَلاً يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهُمَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْبَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرهُوا مَانَزُكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلْتَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطُ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ

أد بلرهم الدوري: إمالة فتحة

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْبِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدِي لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَ أَعْمَلَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلُونَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ إِنَّا إِنَّامًا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُولَكُمْ اللَّهُ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ اللَّ هَنَأَنْتُمْ هَتُؤُلَّاءِ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ عَوَاللَّهُ ٱلْغَيْثُ وَأَنتُكُمُ ٱلَّفُقَ رَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبَّدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ اللَّ

## رالله الرَّحْزَ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّبِينَا ﴿ لَيُغْفِرُ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَاللَّهُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَهَدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (الله وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصِّرًا عَزِيزًا اللهِ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُوْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنهِم وَلِلَّهِ جُمُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ١٠ لَيُدْخِلَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ أَللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّب ٱلمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّ آيِينَ بِٱللَّهِ ظَلَّ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ١٠ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا (١) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ١٠ لِتُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرِّهُ وَأُصِيلًا (الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمَّ فَمَن تَكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أُوفِي بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجِّرًا عَظِيمًا (اللَّهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا ٓ أَمُوالْنَا وَأَهَلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضُرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ الله ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُوْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ سَعِيرًا ﴿ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُالَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكِفُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كِلِّمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلَّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (0)

لِلْكِافِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَدِيْلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَاً وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمِيٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، يُدْخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجَّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُارُ وَمَن يَتُوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحَاقِرِيبًا (١) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ أَوَّكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ عَالِيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرِى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهِ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرُ ثُمُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ١٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِلسُّنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا (اللهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ



وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُوْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَّعَرَةً بِعَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا ١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَد صَّدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا (٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِدُا (اللهُ)

تَرْيِهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا فِي وُجُوهِ بِهِ مِنْ أَثَرُ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرِيلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِٱلْإِنجِيلِكُزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَفَازَرُهُ وَفَاسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوِى عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعُجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ مِهُمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (١١)



والله الرَّحْلَوْ الرِّحْدَ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُ عَلِيمُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُرُواْ لَهُ بِإِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُورَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعُ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَةُ رُكِ أَكُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿



وَلُوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَكُبُّوٓاً أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (١) وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( فَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدِيهُمَا عَلَى ٱلأُخْرِىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْبِينَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَحْرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسِيَّ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلانِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسِيَّ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِالْأَلْقَنبِ بِنَّسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُب فَّأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْدُ أَ وَلا تَجْسَسُواْ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْجِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّمُ اللَّهُ إِنَّا يُكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكِّرِ وَأُنثِيْ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقِنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ اللهُ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدِيكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ اللهُ



قَ وَالْقُرُّ ءَانِ ٱلْمَجِيدِ ( ) بَلْ عَبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفرُونَ هَلْذَا شَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ أَنَّ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ ابِعِيدُ اللهُ قَدْعِلِمْنَا مَا لَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِلنَّابُ حَفِيظُ السَّ بَلُ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ اللهُ أَفَامٌ يَنْظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَالِمًا مِن فُرُوجٍ ١ وَأَلْأَرْضَ مَدَدُنتَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ﴿ ثَنَّ بَصِرَةً وَذِكْمِيْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيب اللهُ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ - جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ اللَّ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتٍ لَّمَاطَلُمٌ نَضِيدٌ اللَّهِ رِّزْقَا لِلْعِبَالِّدُوأَحْيَيْنَابِهِ عَبِلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١١) كُذَبِتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسِ وَثَمُودُ اللَّهِ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (اللهُ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ (ال) أَفَعِينَا بِٱلْخَلِقِ ٱلْأَوَلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْشُكُ، وَنَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ الْآُلُ إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ الله مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ الله وَجَاءَت سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَعِيدُ ﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ (اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلُّ كَفَّادٍ عَنيدٍ (اللهُ مَنَاعِ لِلَّخَيْرِ مُعْمَدٍ مُّريبٍ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَفَأَ لَقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَغْنَصِمُواْلَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ( ) مَا يُبدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّيرِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ الله ٱدْخُلُوهَا بسَلَيْمِ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ( اللهُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ( اللهُ اللهُ

كفّارِ الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف هركنًاي



الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قُولِ مُخْلِفِ ﴿ ﴾ أَيُؤَفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ فَيْلَ ٱلْخَرَّاصُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرُ وِسَاهُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ وَهَنَدَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَشَّتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ اللَّهُ اَخِذِينَ مَا ءَابِنَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١١) كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَيَّلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴿ ١٧) وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي أَمُورِلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْحُرُومِ اللهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَاينتُ لِلْمُوقِنِينَ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهِ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (") فَوَرَبّ أَلسَّمَاء وَأَلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَيْنكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ عَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سِلْمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقُرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ (١٨) فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ وفي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمُ (٥) قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُواَلِّحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٥)

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

ر بالأسمار الدوري: إمالة فتحة الحاء والالف



﴿ قَالَ فَمَا خَطَّبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا ٱزْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ اللهُ مُسَوِّمَةً عِندَرَيك لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ " } فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ " فَمَا وَجَدَّنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتُرَكُّنَا فِيهَآ ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسِىٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ الْمَ فَتُولِيرِ كُنِيهِ وَقَالَ سَحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ اللهُ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَالَذَرُمِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللهُ وَفِي تُمُودَ إِذْ فَيلَ لَامُ تَمنَّعُوا حَتَى حِينٍ اللهُ فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعَقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْم نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ (١) وَالسَّمَاءَ بنينها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٧) وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ١٠٠ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىهاءَ اخْرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ الله المَوَاصِوْابِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ١٠٠ فَنُولُ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومِ ١٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرِي نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥) مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ (٥٠) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ (٥) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (١٠) سِنُورَلُو الطِّهُ إِلَّا الطِّهُ إِلَّا الطُّهُ إِلَّا الطَّهُ إِلَّا الطَّهُ إِلَّا الطَّهُ إِلَّا بن الله الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ وَالظُّورِ اللَّهُ وَكِنَبِ مَّسُطُورِ اللَّهِ فِرَقِ مَّنشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ اللهِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُودِ اللهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعٌ ٧٤ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ٨٥ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الله ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ اللهُ

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

أَفَسِحْرُ هَنَذَا أَمَّ أَنتُم لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآءَ ابْلَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ عَالِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرٍ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِينَهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءِكُلُ أَمْرِي عِاكَسَبَ رَهِينُ ال وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَكِهِ وَلَحْمِ مِمَّايَشُنْهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغَوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ غِلْمَانٌ ا لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُونُ مُكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ (0) قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (1) فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (٧) إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ مُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ ١ ﴿ فَذَكِّرٌ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونٍ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبَصُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلِّ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّن ٱلْمُتَربِّصِينَ اللَّهُ



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ١٠٥ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُ بَلِلَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُؤْامِعَدِيثٍ مِثْلِهِ عِلِن كَانُواْ صَدِقِينَ الله المُ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهُ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أُمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمُمْ سُلَمٌ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّيِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا عَندُهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَفَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُ ٱلْمَكِيدُونَ اللَّهُ أَمْ لَمُمْ إِلَا أُغَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَإِن يَرَوَّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَرْكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ (0) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا وَلَاهُمْ يُصَرُونَ ﴿ أَ ۚ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أُوسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بِكَرَ ٱلنَّاجُومِ ﴿ الْ





إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنثِي ﴿٣﴾ وَمَا لَكُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ( الله المُعْرِضُ عَن مَّن تُولَى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا (أُنُّ ذَالِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْمَدِي (اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَهُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْمُسَنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِيرَالْإِثْيِرِ وَٱلْفَوَحِسُ إِلَّا ٱللَّهُمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ إِمَّهَا يَكُمُّ فَلَا تُزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمَن ٱتَّقِيَّ ﴿ اللَّهُ أَفَرَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلِّى ﴿ اللَّ وَأَعْطِى قَلِيلًا وَأَكُدِيَّ المَّ أَعِندُهُ وَعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِئَ (اللهُ أَمْ لَمْ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِي اللهُ وَإِبْرَهِي مَ ٱلَّذِي وَفَيْ اللهِ ٱلَّذِرُ وَإِزْرَةٌ وِزْرَأُخْرِي الله وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعِي اللهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرِيْ اللَّهُ مُمَّ يُجُرِينُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفِي اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَمِيٰ (اللهُ وَأَنْهُ وَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي (اللهُ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيا (اللهُ

وَأَنَّهُ, خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذُّكَّرُ وَٱلْأَنْثِي ﴿ فَالْمِن نُطْفَةٍ إِذَاتُمْنِي ﴿ أَنَّ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأُخْرِي ﴿ إِنَّ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَغْنِي وَأَقْنِي ﴿ إِنَّ وَأَنَّهُ وَهُوَرَبُّ ٱلشِّعْرِيٰ (اللَّهُ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلأُولِيٰ (٥٠) وَثُمُودًا فَمَا أَبْقِيٰ (٥٠) وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغِي (٥٠) وَالْمُؤْلَفِكَةَ أَهُويْ (٥٠) فَغَشِّهُ إِمَا غَشِّي (٥٠) فِيَأْيِءَ الآءِ رَبِّكَ لُتَمَارِي ٥٠) هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولِيِّ ﴿ أَيْفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴿ كَالَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ١٥٥ أَفِينَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١٥٥ وَتَضْحَكُونَ وَلانَبَكُونَ اللهُ وَأَنتُمْ سَلِيدُونَ اللهُ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا اللهِ وَاعْبُدُوا اللهِ سُيْفُورَةُ القِبَ يَرِيُّ الْمُ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتِمَّ ﴿ ﴾ وَكَذَبُواْ وَأَتَّبَعُواْ أَهُواءَ هُمَّ كُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُ ۖ وَلَقَد جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاء مَافِيهِ مُزْدَجَئُرُ اللَّهِ حِكْمَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغَن ٱلنَّذُرُ الله فَوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرِ اللَّهُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرِ





خَنْشِعًا أَبْصَدُرُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ٧ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنِفُرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرُ ﴿ ﴾ ﴿ كُذَّبِتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعِنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنفُورٌ أَنْ فَفُنْحَنَّا أَبُوْبُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِر الله وَفَجِّرْنَا ٱلأَرْضَ عِيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدُرُ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ اللَّ تَعْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد تَرَكُننَهَا عَلِيدُ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّفُكِيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمَرِ اللَّ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِمُنقَعِرُ اللهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ وَلَقَدْيَتَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠٠ كُذَّبَت مُعُودُ بِأَلنُّذُرِ ١٠٠٠ فَقَالُواْ أَبشرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّلْيَعُهُ وَإِنَّا إِذَالَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ اللَّهُ أَوْلِقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْ هُوَكُذَّابُ أَشِرُ اللهِ السِّيعَامُونَ عَدًا مِّن ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيرُ (٧)

أَنَّ ٱلْمَاءَ فِسَمَةً بِيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعْنَضِرٌ ﴿ ٢٠ ۖ فَنَادُواْ صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطِي فَعَقَرَ (١٦) فَكَيْفُكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَعِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفِظِرِ (١) وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ١٣ كُذَّبَتْ فَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ الْقَدَّ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَكُنَّ وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَاۤ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ٧٧) وَلَقَد صَّبَحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ اللهُ اللهُ مُسْتَقِرُّ الله فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ كَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُلَّكِرِ كُ وَلَقَد جَاءَءَ الَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ لاكُ كُذَّبُواْ بِحَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُمْ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقَلَدِدٍ ١ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلرَّيْرِ اللهُ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنْ جَمِيعٌ مُنْكَصِرٌ اللهُ سَيْمَزَمُ ٱلْحَمْعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُّ الله إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ ١٧ ) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مُسَسَقَرَ (1) إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (1)

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف





كَالْفَخَارِ الدوري: إمالة فتحة الخاء والألف فتحة الدوري: الدوري: إمالة فتحة

المجوار الدوري: إمالة فتحة الواو والالف

أُقطارِ الدوري: إمالة فتحة الطاء والألف

أر الدوري: إمالة فتحة النون والألف

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ﴿ ١٧ فَبِأَيِّ عَالَآ ِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٠ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَإِلَّا عَالَآهِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّيَعَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ اللَّهِ الْمَا لَكُو الْمَرْجَاتُ اللَّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشْعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيم اللهُ فَيِأَيَّ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٠٠ وَيَبْقِي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله المُن يَسْتَلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِر هُوَ فِي شَأْنِ اللهُ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ سَيَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّدُٱلثَّقَلَانِ ﴿ أَنَّ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ السُّ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ١٠٠ فَيِأَي ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ الله فَإِلَيّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ فَيُومِ بِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَلْيهِ عَ إِنْسُ وَلَاجِكَآنٌ ﴿ إِنَّ فِيَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ الْ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيَأْيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ السَّهَاذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَدِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ اللهُ فَيِأَيَّءَ الآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (0) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ عَجَنَّنَانِ (1) فَيِأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧) ذَوَاتَا أَفْنَانِ (١) فَيِأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ الْ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِمَامِنُكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ الْ فَإِلَيَّ عَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَحَي ٱلْجَنَّكَيْنِ دَانِ ١٠٠ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الصَّ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهِ عَنِي مَا لَآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٠) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ (٥٠) فِيأَيِّ الآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالاَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ال وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ اللَّ فَإِلَيَّ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَيِأْيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ فَهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (١٠) فَبَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٠)

افَكِهَةٌ وَغَغْلُ وَرُمَانٌ ﴿ ﴿ فَإِلَّي ءَا لَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٦) نِيهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانُّ ﴿ فَيَأْيَ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُورُّ حُورُ اللَّهِ مُورُ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ اللهُ فِيَأْيِ ءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبَانِ اللهُ لَمْ يَطْمُثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ اللَّهِ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٧٠) مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ٧٧) فَيَأْيّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل سُورَةُ الواقعِيْثِينَ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ۚ لَيْسَ لُوقَعِنْهَا كَاذِيَةُ ﴿ ۖ خَافِضَةُ رَّا فِعَةٌ اللهُ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا اللهُ وَيُسَّتِ ٱلْجِبَالْ بَسًّا اللهُ فَكَانَتَ هَبَآءً مُّنْبَثًا ( ) وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَثَةً ( ) فَأَصْحَنْبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ لا ۗ وَأَصْحَابُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ (١) وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ (١) أَوْلَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ (١) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) مُلَّةً مُنَّ ٱلْأُوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلُ مِنَ ٱلْآخِرِينَ (ال عَلَى شُرُرِمَوْ شُونَةِ ((ال) مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (ال)



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ ﴿ إِنَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَعِينٍ الله الله عَمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهُ يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِهِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَثِيرَ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ الله وَحُورِ عِينٍ الله كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٣) جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١) لايسمعُونَ فِهَالغُوا ولا تَأْثِيمًا ١٠ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ١٠ وَأَضْعَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ (١) فِيسِدْرِغَضُودِ (١) وَطَلْحِ مَنضُودِ (١) وَظِلِّ مَدُودِ الله وَمَآءِ مَّسَكُوبِ الله وَفَكِحَهُ فِي كُثِيرَةِ الله لَامَقْطُوعَةِ وَلَا مَنُوعَةِ الآلَ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ الآلَ إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً السَّا فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ مُلَّةً مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ الْآُلُ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْحَنُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَضْحَبُ ٱلشَّمَالِ (أَ) فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَاكَرِيمٍ اللهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ اللَّهُ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْكَخِرِينَ (أَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (اللَّهُ المُحْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (اللَّهُ المُحْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومِ اللَّهِ

ثُمُ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥٠) لَاكِلُونَ مِن شَجِرِ مِن زَقُومِ (١٥٠) فَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللهِ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ اللهِ فَسَرِيُونَ شَرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَلَا أُزُلْمُمْ يَوْمَ ٱلدِينِ (0) نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ المُعَلِّمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ٥٨ ٤ مَ أَنتُو تَغَلَقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْفَالِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرْفَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوفِينَ (١٠) عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمَثُلُكُمْ وَنُنشِتَكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولِى فَلُولَاتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَيْتُمْ مَا تَعَرُّنُونَ الله عَانَتُ مُنْ رَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ الله لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُدُ تَفَكُّهُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ ١٣ ﴾ إِلَيْ مُعْرُومُونَ اللهُ أَفْرَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرِيُونَ ﴿ اللهِ عَأَنتُمْ آَنْزِلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ غَنْ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ الله أَفْرَيْتُمُ ٱلنَّارَالِّتِي تُورُونَ الله عَالَمَ أَنْمُ أَنْمُ أَنْمُ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونَ اللهُ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرةً وَمَتَعَا لِلْمُقُوينَ اللهُ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ فَكَ أُفْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٠٠ وَإِنَّهُ الْفَسَدُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ١٠٠



إِنَّهُ,لَقُرُءَانُّ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنَبِ مَّكُنُونٍ ﴿ لَا يَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ كُ تَمْزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ مُ ٱلْفِيهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ١١٠ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ١١٠ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ ﴿ ١ وَأَنتُمْ حِينَ إِنظُرُونَ ﴿ ١٨ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكِن لَانْبُصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (١١) تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٧٧) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الله فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ الله وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَنُدُّلُكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ وَأُمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ١٠٠ فَأَزُلُّ مِنْ حَمِيمِ ١٠٠ وَتَصْلِيَةُ بَحِيمٍ اللهُ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ اللَّهِ فَسَيِّحَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ الله سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَكِيمُ الْ ٱلْدُومُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي م وَتُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ () هُوَٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنِهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِيٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ مَا مِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُم إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَوُّفُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَانَلُ أُولَيِّكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَامَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْنِيُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ أَنَّ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ ولَهُ, وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِناتِ يَسْعِي نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرِيكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُورِكُمْ قَيْلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللهُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْبِلِي وَلَكِكَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَصَّتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوِئِكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلِئِكُمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزُّلُ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيْبِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيرُ اللَّهُ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَتِكَ هُمُٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أُولَيَكِ أَصِحَبُ ٱلجَحِيمِ (اللهُ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيالَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلأَمْوَالِ وَٱلْأُولَادِكُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارُ نَبَالُهُ مُثَمَّ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفي ٱلْآخِرةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيِ ٓ إِلَّا مَتَكُمُ ٱلْخُرُودِ ١٠٠٠ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ عَذَلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤِّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَّلِ الْعَظِيمِ (١) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيّ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبْلِ أَن نَبْرُأُهُ آ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَاتِلَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُ مُغْتَالِ فَخُورِ ٣ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَمَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَحَلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللهُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْب وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبِّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكُنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) لِتَالَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَّلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ

ا أورهم الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف



مِنْ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

مِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلِّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يَظُّلَهُرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهُنتِهِم ۖ إِنَّ أُمَّهَنتُهُمُ إِلَّا أَتَّتِي وَلَدْنَهُمّْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَظُّهُرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبُةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكُنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رَكِبُواً كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيَننَتِّ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِعُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصِنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ

وللكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

أَلَمُ تَرَأَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجُوىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنِي مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْعَنْهُ وَيَنْكَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصْلَونَهَ أَفِينُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُويِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجْوِيٰ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قَيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قَيلَ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

(C)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُونَكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الا اللهُ عَالَمْ فَقَانُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَعِيكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ لَّن تُغَيِّي عَنْهُمْ أَمْوَ أَمُمَ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعُمُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ رَكُمًا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۗ وَيُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ ١١٠ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسِهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْحِلْمُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّا لَللَّهُ اللَّهُ اللّل

النيار الدوري: إمالة فتحة النون والألف لَا يَحِدُ قَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْهُمُ وَرَضُواْ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم وَرَضُواْ مِنْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِنْ تَعْنَمُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ مَنْ اللّهُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

مِنْ الرَّحْمَارِ اللَّهِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ الرَّحْمَارِ

سَبّحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ السّبَحَ لِلّهِ مَا فَهُ الْمَدِيرُ الْحَكِيمُ اللّهِ مَا أَهْلِ ٱلْكِئْكِ مِن دِيرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنْهُ اللّهُ مَا الْكَثْمُ مَا اللّهُ عَلْمُهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَدَفَ حُصُونُهُم مِن اللّهِ فَأَلِيهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَدَفَ فَي عُلُومِهُم اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَدَفَ فِي قُلُومِهُم اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْمَرْوا يَتَأْولِ ٱلْأَبْصِدِ اللّهِ وَالْوَلا أَن كُنبَ ٱللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الله

ديلرهم الدوري: الدالة فتحة

اً لأبصر

ٱلنِّادِ

الدوري: إمالة فتحة النون والألف

ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ۖ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّنِ وَٱلْمِيَتِينِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ عِنكُمْ وَمَا ءَالِلكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا مَهِ مَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيَتِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ

ديرهم الدوري:

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخُونِهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْل ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْنِبُونَ اللهُ لَبِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيْنِ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّي ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يُصَرُّونَ اللهُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَرِيبًا أَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُّمْ اللَّهُ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفَّرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ (١)



النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف (الموضعين) فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ جَزَّ وُٓٓأُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسِهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَتِك هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (١) لَا يَسْتَوَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَلْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادُةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمَرْيِنُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُثْرِكُون اللهُ اللهُ النَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسَنَّ يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ

البارئ الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

## بِسْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ

يِّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَّةِ وَقَدْكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَمَ مِنْ إِنَّ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُوْ وَلَآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمْدُ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِنْزِهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْلِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَنَا وَبِيَنَكُمُ ٱلْعَدُونَ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّنْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا أَيْكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ ورقه و المرابع المرابع وه وه

دينركم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف (الموضعين)

الكفار الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف (الموضعين)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ (١) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله عَنْ الله عَنِ الله عَنِ الله عَنْ لَمْ يُقَنِيلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم الله مِّن دِيكِرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤ إليهم اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهِ كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُّ وَظَنَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَتِك هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسَلُواْ مَآ أَنفَقَتُمْ وَلْيَسْتُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّ أُمِّن أَزْوَاحِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالمُومِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا أَنفُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْن بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتُولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَلْمَ بِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ شِيْخَالُةُ الصِّنْفِيْلُ \_ اللّه الرّحيز الرّحيد سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ اللَّهِ عَلُّونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلُّونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلُّونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلُّونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلُّونَ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّوالِهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ كَبُرُ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٧٣ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَرْصُوصٌ اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَأَمَا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَا سَنِحِرُ مُّبِينُ ۖ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرِف عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدِّعِيَّ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمَ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ ، بِالْفَدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى جِعَرُ وَ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم (اللهُ الْوَمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُنَهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُورُ وَأَنفُسِكُمُّ ذَالِكُور خَيِّرٌ لَكُورُ إِنكُنتُمْ نَعَامُونَ الله يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَلَدْخِلْكُو جَنَّاتِ تَغِرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمُسَكِنَ طَيِّهَ فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّ وَأُخْرِى تُحِبُّونَهُ أَنَصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنَّحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُوِّمِنِينَ ﴿ إِنَّ كِنَاتُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكُفَرَت طَابِفَهُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿ ا

أنصاري الدوري: إمالة فتحة الصاد مالان





الحمار الدوري: إمالة فتحة الميم والألف

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهُ وَإِذَا رَأُواْ بِحِكْرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُوآ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَاقُلْ مَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرُمِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَنْرَةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ مَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ سُوْرَةُ لِلْنَافِئُونِ \_ اللّه الرَّحْنَز الرِّحِيهِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْكِفِقِينَ لَكُنْدِبُونَ ۖ ١ ٱتَّخَذُوٓ أَ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُوْلَا يَفْقَهُونَ ١ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ مُكَأَمَّهُمْ خُشْبُ مُسَنَّدَةً يُحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُو فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُ وُٱللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ اللَّهُ

وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَّآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧٧ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلُّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلا آُولُندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَل ذَّلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْمِن مَّا رَزَقَنكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ أَخَرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَٱللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ (١) المُورَةُ النِّفِي إِنَّ الْمُرْزِعُ النَّفِي الْمُرْزِعُ النَّفِي الْمُرْزِعُ النَّفِي الْمُرْزِعُ

يَفْعَلَ ذَالِكَ الدوري: اظهاد

## والله الرَّحْمَرُ الرِّحِي يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوعَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَّتِهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَالسَّغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلِي وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَثُدِّخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْبِهَا ٱلْأَنَّهُ لُو خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف





والله الرَّحْمَرُ الرِّحِيدِ يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ الْآتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١١ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظِّ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ١ وَيُرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرَهُ أَقَد جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١٠ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُلَثُّهُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا اللَّ ذَٰ إِلَكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزُلُهُ إِلْيَكُرُومَن بَنِّقِ ٱللَّهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَ اللهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانُضَآرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُ فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرِىٰ ﴿ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقَ مِمَّا عَلِينَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتِهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِينُسْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانُكُوا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْ مِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَّرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مُبِيِّنَاتٍ مَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَءَاينتِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّامُاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّنتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُولِدِينَ فِيهَا أَبِدُ أَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

## المنافعة الم



يَتَأْيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضاتَ أَزْوَكِ فَوَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْكِيمُ اللَّهُ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَ آقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله عَلَيه عَدَّ عَنَ الله عَلَيه عَدَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلِنهُ وَجَبْرَء يِلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ الْ عَسِي رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّوْمِنَاتِ قَلِنَاتٍ تَلِبَكَتٍ عَلِدَاتٍ سَيِّحَتٍ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةً غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَانْعَنْذِرُوا ٱلَّيُومِ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٧

يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَفْيِلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجَنِّي مِن فِرْعَوْكَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَمْرَيَّمُ ٱللَّهُ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَبِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِينِينَ (اللهُ)





وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ, عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَّكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ (الله عَلَى الله عَن فِي السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٧) وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهُ أُولَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُّ صَنَّفَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُورُ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَيَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ اللهُ اللهُ اللَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ لَّجُواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُودِ اللهُ أَفَنَ يَمْشِي مُكِمًّا عَلَى وَجِهِدِ الْهَدِيِّ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلْهُ وَالَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفَعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ (٢٠) قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَا كُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الس وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سُبِّئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَقْبِلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَدَّعُونَ اللَّهِ أَلْ أَرْيُتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَّ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ ( اللهُ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِ و وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللهُ قُلْ أَرِيثُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُوز غُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءِمَعِينِ اللهُ المُورَةُ الْقِلْدُرُ وَٱلْقَالَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ اللَّهُ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ اللَّهُ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ( ) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ( ) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ١٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ وَلَاتُطِعَ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينِ اللهُ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَيْهِمِ اللهُ عُتُلِبَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

(الله المُتلِي عَلَيْهِ ءَايِنْنَا قَالَ أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (10)

سَنَسِمُهُ وَعَلَى ٱلْخُرُطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لَصْرِمْنَهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِن زَّبِّكَ وَهُرْ نَآيِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَنَنَادُوْأَمُصْبِحِينَ اللَّ أَنَّ أَغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمُ إِن كُنتُمْ صَلِيمِينَ اللهُ فَأَنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنَخَفَنُونَ اللهُ أَن لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينُ إِن وَعَدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدِينَ (0) فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١١ مَلَ مَنْ تَعُرُومُونَ ١٧ قَالَ أَوْسُطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَكُورُ لُولَا تُسَيِّحُونَ (١٨) قَالُواْسُبْحَنَ رَبِنَا إِنَاكُنَا ظَلِمِينَ (١١) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللهِ قَالُواْيُوتِلِنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ اللهُ عَسِي رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم لَكُورِكِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورِ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُو أَيْمَانً ا عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكُّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ١٠٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِهِمْ إِن كَانُواْ صَالِيقِينَ ١١٠ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ دِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ اللهُ عَنْ مَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّ وَأَمْلِي لَمُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ (فَ أَمْ مَسْنَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمْ يَكُنُّبُوكَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَ لِمُكُمِ رَبِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادِيْ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَن تَذَارَكُهُ، نِعْمَةُ مِن زَيِهِ - لَنْبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ اللَّ فَأَجْنِيهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيْزِلْقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَنَقُولُونَ إِنَّهُ مُ لَمَجْنُونٌ ﴿ فَاهُمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالِمِينَ ﴿ 6 المُحْرِلُةُ الْمُحَالِّينَا قِينَا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرَّجِيمِ ٱلْمَاقَةُ ( ) مَاٱلْمَاقَةُ ( ) وَمَا أَدْرِيكَ مَاٱلْمَاقَةُ ( ) وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿ ﴾ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ ﴿ ﴾ وَأَمَّا

الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف



عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيةٍ ١٠ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ

سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعِي

كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ خَاوِيةِ ﴿ فَهَل تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكِةٍ ﴾ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ خَاوِيةِ ﴿ فَهَل تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكِةٍ ﴾

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قِبِلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ أَنَّ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَهُ رَّابِيَةً إِنَّ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ (١) إِنجِعَلَهَا لَكُرُ نَذِكِرِهُ وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةٌ (١) فَإِذَا نَفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ وَحِدةٌ (٧) وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَلِلْجِبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَحِدةً (١) فَيُوْمِيذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهُي يَوْمِيذٍ وَاهِيَّةٌ اللهُ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ مُكَنِيَّةٌ الله المُومَيذِ تُعُرضُونَ لَا يَغْفِي مِنكُرْ خَافِيَةً الله المَا فَأَمَّا مَنْ أُوتَ كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ أُقْرَءُ وَأَكِنْبِيهُ اللَّهِ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقِ حِسَابِيةُ (أ) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ (أ) فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ (11) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ إِنَّا كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ الْأَلُّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْنَي لَرَ أُوتَ كِنْبِيةً الله وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ اللهُ يَلِيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيّةَ (٧٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ (١٨) هَلَكُ عَنِي سُلُطَينِيةُ (١١) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (١٠) ثُرَّالْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بَاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٠) وَلَا يَحْشُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (١٠٠)



فَلَيْسَ لَهُ ٱلَّيْوَمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ (٥٠) وَلَاطَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (١٠) لَايَا كُلُّهُ: إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ (٧٧) فَلَا أَقْسِمُ بِمَالْبُصِرُونَ (١٥) وَمَا لَا نُبْصِرُونَ (١٠) إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كُرِيمِ ٤٠ وَمَاهُوَ بِقُولِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَا بِقُوْلِكَاهِ مِنْ قَلِيلًا مَّالَذَكُّرُونَ ١٠٠ أَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَابَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ السُّ لأَخَذْنَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (1) أَمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ فَمَامِنكُمْ مِنْ أَحَدِعَنَّهُ حَنجِزِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُ اللَّذَكِرَةُ " لِلْمُنْقِينَ ﴿ إِنَّا لَنَعْالُمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّهُ وَلَحْسَرَةً عَلَى الكفرين (٥٠) وإنَّهُ مُلَحَقُّ الْيَقِينِ (٥٠) فَسَيِّحُ وَاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٥٠) المؤرة العياج مِ اللّهِ الرَّحْمَزُ الرَّحِيمِ سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِمِ إِنْ لِلْكَنفِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ اللهِ مِن ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ اللَّ يَعْرُجُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخُسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴿ الْفَاصِيرَ صَبْراَ جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرُونَهُ,بَعِيدًا ﴿ وَنَرِنهُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّهُمْ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلَّهُ لِ ٥ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَأَلِعِهِنِ ١ وَلَا يَسْتَلُحَيِيمُ حَمِيحًا ١٠٠٠

الكورين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

للكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف







عادا بهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِلْدُرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُو أَنْهُ رَّالْ اللَّهُ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (اللهُ أَلْرَتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوْتٍ طِبَاقًا ١٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٠ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُرُ مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُو فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٠) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا (١٠) لِتَسَلُّكُواْمِنُهَا سُبُلا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبِعُواْ مَن لَّرْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوُلْدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ أَنَّ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا (٣) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللهِ مِّمَا خَطِيْكَ إِلَى أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا (الله وقال نُوحُ رَّبِّ لانذر عَلَى ٱلأرضِ مِن ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا الله إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِمُّ أُواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُ وَا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ أَنِّ أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِمَن دَخَلَ سُوِّ مُوْمِنَا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

الكلفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

## المرابعة الم



قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَسْتُمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِينَ فَقَا لُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا الا يَمْدِي إِلَى ٱلرُّشَدِفَ امْنَابِهِ - وَلَن نُشْرِك برَبِنا أَحَدًا ال وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبَّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَالَ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا اللهِ وَأَنَّاظَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَنْ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اللهِ وَأَنَّهُمْ ظَنَّوا كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أُحدًا (٧) وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فُوجِدُنْهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ١ أَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَانَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نُّعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ, هَرَبًا (اللَّهُ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْهُدِئَ ءَامَنَّا بِهِ أَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغَسًا وَلَا رَهُفًا الله

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْ أرشَدُ الس وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّم حَطَبًا ١٠٠ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا ١٠ لِنَفْلِنَاهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مُلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اللهُ قَلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ الْحَدَّانَ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلا رَسْدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرُنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا اللَّهِ إِلَّا بِلَغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا لَهُ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا لَهُ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا لَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا لَهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا لَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ الللَّهُ وَاللَّالَالِ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا (٢٦) حَتَى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا اللَّهِ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدًا السَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضِىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا (٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِي كُلُّ شَيْءِ عَدَدًا ١٨٠



النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف



ا إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنِي مِن ثُلُّتَي ٱلَّيلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلُّتُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَفَاقِرَءُواْ مَا تَيْسَر مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّضِي وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَايِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَاوَا سَتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ يَتَأَتُهَاٱلْمُدَّيِّرُ اللَّهُ قَرَفَأَنْدِرُ اللَّورِيَكِ فَكَيْرُ اللَّهُ وَيَابِكَ فَطَهِرُ ال وَٱلرِّحْرَ فَأَهْجُرُ ١٠ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ ١٠ وَلَرَبِّكَ فَأَصْبِرُ ٧٧ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِلْهِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُيسِيرِ اللَّهُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا اللَّ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا مَّمْذُودُالْ اللَّهُ وَبِنِينَ شُهُودًا لا اللَّهِ وَمَهَّدتُ لَهُ رَمُّهِيدًا اللَّا ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدُ (١٠) كُلْأَ إِنَّهُ كَانَ لِآيَكِنَا عِنِيدًا (١١) سَأَرْهِ قُهُ، صَعُودًا (١٧)

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّهُ, فَكُرُ وَقَدَّرُ ﴿ إِنَّ فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرُ ﴿ إِنَّا ثُمَّ قَيْلَ كَيْفَ قَدَّرُ ﴿ الْمُ مَنظَرَ اللهُمْ عَبْسُ وَبُسُرُ اللهُمُ أَذْبَرُ وَأَسْتَكُبُرُ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَلَدَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ اللَّهِ وَمَآ أَدْرِيكَ مَاسَقُرُ ﴿ ﴾ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ ﴾ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ﴿ أَ كَانِهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الله فِينَا أَصَحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِسْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَرُ جُنُودَريِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِيْ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَاللَّهِ إِذَا دَبَرُ الله وَالسُّبِعِ إِذَا أَسْفَرُ الله إِنَّا أَلِهُ الإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ وَ ۚ نَذِيرًا لِلْبَشِرِ ﴿ ۚ لِلْمَن شَاءَ مِن كُورًا نَا يَنْقَدُّمَ أَوْ يَنَأَخَّرُ ﴿ ۖ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكْسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ وَ ﴾ فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ الله عَنِ ٱلمُجْرِمِينَ اللهُ مَاسَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ اللهُ قَالُوا لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثَا ﴾ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثَا ۗ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (فَ) وَكُنَانُكُذِّ بُيوْمِ ٱلدِينِ (أَ) حَتَىٰ أَبِينَا ٱلْيَقِينُ (لا)

النار الدوري: إمالة فتحة





كُلَّا بَلِ يَّعِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ( ) وَنَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ( ) وُجُودُ يُومَهِذِ نَاضِرَةً ( ) كُلَّا بَل يَّعِبُونَ ٱلْعَاجِلة ( ) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اللهُ وَوْجُوهٌ يُومِيذِ بَاسِرَةٌ اللهُ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ الله كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ( ) وَقُيلَ مَن رَاقِ ( ) وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ( ) وَٱلْنَفْتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمَسَاقُ اللَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى اللهُ وَلَكِينَ كُذَّبَ وَتُولِي اللهُ أَمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، يَسَطِّي اللهُ أَوْلِي لَكَ فَأُولِي الْمَا الْمُ مَّ أُولِي لَكَ فَأُولِيَ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَلَمْ يَكُ نُطَفَةً مِن مَّنِيِّ تُمْنِي اللَّهُ أَمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِى (١٨) فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأُنْيِّى ﴿ إِنَّ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلِدٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى ٱلْمُوَتِي ﴿ الْ سيورة الانتابان هَلْ أَيْ عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا اللهِ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ١٠ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا الَّ إِنَّا ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَنُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا

للكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والإلف

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١٠ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَعَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وسِسْكِينًا وَيَتِيمَاوَأُسِيرًا ١ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا زُيدُمِنكُو جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقِنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَرِيهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِهَا عَلَى أَلْأُرْآمِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَ رِيرًا (١٣) وَدَانِيةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللهُ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قُوارِيرًا ﴿ فَا لَقُوارِيرًا مِن فِضَةٍ فَدَّرُوهَانَقَدِيرًا ﴿ اللهِ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسُاكَانَ مِنَ اجُهَا زَنَجِيلًا (٧٧) عَيْنَافِهَا تُسَيِّي سَلْسَبِيلًا (١) ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ أَوْلُوا مَنْثُورًا الله وإذارأيت ثمّ رأيت نعِيمًا ومُلْكُاكِيرًا الله عَليْهُمْ ثيابُ سُندُسٍ خُضَر وَاِسْتَبْرَقَ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَهَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَّكُورًا ١٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا اللهِ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الْمُعَا أَوْكُفُورًا اللهُ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِحْهُ لَيْلًا طُويلًا ۞ إِنَّ هَتَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا ﴿٧٣ُ نَخْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا (١) إِنَّ هَاذِهِ عَنْدُكِرَةً فَهَن شَآءَ أُغَّذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا (١) وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا (٣) الميورة المرشيخ النا مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرِّفًا إِنَّ فَأَلْفَصِفَاتِ عَصِفًا إِنَّ وَٱلنَّنِيْرُ تِ نَشْرًا لِنَّ فَٱلْفَرُوقَتِ فَرُقًالِ فَالْمُلْقِينِ ذِكْرًا أَنْ عُذْرًا أَوْنُذُرَّا لَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِمُ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَامُ فُرِجَتُ ال وَإِذَا اللَّهِ عَالَ نُسِفَتُ اللَّهُ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتُ اللَّهِ إِلَّا يَوْمِ أُجِلَتَ (١١) ليَومِ ٱلْفَصْلِ (١٦) وَمَآأَدُريكَ مَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ (١١) وَمُلِّيَوْمِيذِ لِلْمُكَذِبِينَ ١٠٠ أَلَوْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ (٧) كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١١) وَيُلُّ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١)

ٱلْرَغَنْلُقَكُم مِن مَّآءِمَهِينِ أَن الْجَعَلْنَهُ فِي قَرِارِمَّكِينِ أَن إِلَى قَدْرٍ مَّعَلُومِ السَّ فَقَدَّرُنَا فَنِعُمَ الْقَدِرُونَ السَّ وَيُلِّيوُمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ السَّا أَلَمْ يَجْعَلُ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءً وَأَمُوا تَا ١٠٠ وَجَعَلْنَافِيهَا رُوسِي شَلْمِخُنْتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا (٧) وَمُلُّ يُوْمَ لِإِلَّهُ كُذِّبِينَ (١٠) ٱنطَلِقُوٓ أَإِلَى مَاكُنتُمُ بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ أَنظِلِقُوٓ أَإِلَى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مِنَ ٱللَّهِبِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَالْقَصْرِ اللَّهُ كَانَةُ مِمَلِكُ صُفْرٌ اللَّهُ وَيُلِّيوَمَ إِلَّهُ كُذِينَ اللَّهُ كَالَّهِ مِن اللَّهُ هَذَايَوْمُ لاينطِقُونَ ﴿ وَ كُلْ يُؤْذَنُ لَكُمْ فِيعَنْذِرُونَ ﴿ وَ الْأَيْوَمِيذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ١٧ ﴾ هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُولِينَ ﴿ ١٨ فَإِن كَانَ لَكُوْكُيْدٌ فَكِيدُونِ (٢) وَثِلُّ يُوَمِيذِ لِلْهُ كُذِينَ (٤) إِنَّالُمُنَّقِينَ فِ ظِلْال وَعِيثُونِ الْأَ وَفَوْرِكَه مِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّاكُوا وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ " إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ " وَيُلُّ وَمَهِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٤ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ١٠ وَيْلُ يُوَمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَافِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرَّكُعُونَ ﴿ كُا وَيُلُّ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ اللهُ





إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (١٦) حَدَابِقَ وَأَعْنَبُا (٢٦) وَكُواعِبَ أَنْرَابًا (٢٦) وَكُلْسًا دِهَاقًا ﴿ وَ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا ﴿ وَ الْجَزَاءُ مِن زَيِكَ عَطَاءً حِسَابًا (٢٠) رَّبّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّمْنُ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ آ يُومَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّ اللَّهِ ٱلْمُومُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَاءَ أَتَّخُذَ إِلَى رَبِّهِ عَابًا إِنَّ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ١٠٠٠ المَّارَةُ التَّارِيَّانِيَّا الْكَارِيِّانِيُّا الْكَارِيِّانِيِّا \_ الله التَّحْمَز الرَّحِيدِ وَٱلنَّذِعَن عَرْقًا ١ وَٱلنَّدِيشِطَن نَشْطًا ١ وَٱلسَّبِحَن سَبْحًا الله فَالسَّنبِقَاتِ سَبْقًا كَ فَالْمُدَيِّرَاتِ أَمْرًا الله يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ اللهُ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللهُ أَقُلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاحِفَةً اللهُ أَبْصَدَرُهَا خَلْشِعَةٌ ( ) يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْمَافِرَةِ ( ) إِذَا كُنَّا عِظْنَمَانَخِرَةً اللهُ قَالُواْتِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً اللهُ فَإِنَّا هِي زَجْرَةً وَحِدَةً لِاللَّهُ الْهُم بِالسَّاهِرةِ لا اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثُ مُوسِى (0)





\_ أَللَّهِ ٱلرِّحْنِ ٱلرِّحِيمِ عَبْسَ وَمَوْلَقَ اللَّهُ أَن جَآءَ وُ ٱلْأَعْمِي اللَّهِ وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ مِنزِّكِ اللَّهِ اللَّهُ يَذَّكُرُ فَنْنَفَعُهُ ٱلذِّكْرِيِّ لَلْ أَمَّامَنِ ٱسْتَغْنِي اللَّهُ فَأَنتَ لَهُ وَصَدِّي اللَّهُ وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَرَّكِي لَا لَهُ وَأَمَامَن جَاءَكَ يَسْعِي ( فَ وَهُوَ يَخَشِي ( ) فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهِي اللَّهِ كُلَّ إِنَّهَا لَذَكِرةً اللَّهِ فَمَن شَآءَ ذَكَّرُهُ إِلَّا فِي صُحُفِ مُكَّرِّمَةٍ اللهُ مَنْ فُوعَةِ مُطَهَّرَةِ إِنَّ إِلَيْدِي سَفَرَةِ إِنَّ كِرَامِ مِرْرَةٍ إِنَّ قَيْلَ أَلِإِنسَنُ مَآ ٱلْفُرَهُ, ﴿٧٧ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ وا ١١٠ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَقَدَّرُهُ واللَّهُمُّ ٱلسِّبِيلَ يَسَرُهُ إِنَّ ثُمَّ أَمَانُهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَلَنَّ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَلَنَّ كَلَالَمَا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَ (١٦) فَلْيَنظُر ٱلإنسكُ إِلَى طَعَامِدِ الْ أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا (0) أَمْ سَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا (1) قَأَنِكَنَا فِيها حَبّا (٧) وَعِنْبَا وَقَضْبًا (١٨) وَزَيْتُونَا وَغَفَلًا ١١ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ١٠ وَفَكِهَةً وَأَبًا ١٦ مَنْعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَلِيهُ وَ إِنَّ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ (٢٠ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٢٠) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ( قُ وَصَحِبَيْهِ و وَبَيهِ اللهُ اللهُ الْمَرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِدِ شَأْنُ ال يُغْنِيهِ (٧٧) وُجُوهُ يَوْمَ إِنْ مُسْفِرَةٌ (٨٦) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (١٦) وَوُجُوهُ يَوْمَ إِذِ عَلَيْهَا عَبْرَةٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنْ مَهُمُ الْكُفَرَةُ اللَّهُ الْكُفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ ﴿ اللَّ



ألجوارِ الدوري: إمالة فتحة الواو والألف





الفجارِ الدوري: إمالة فتحة الجيم والألف

كَلَّ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّادِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ۖ وَمَٱلَّذِرِنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كُنْبُ مَّرْقُومٌ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِهُ كُذِينِ ١٠٠ الَّذِينَ يُكَذِّبُونِ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ مَّر وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ (١١) إِذَانُنُا عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ اللَّ كَلَّا بَلَ إِنَّ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ بِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠٥ أَمْمَ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١١ مُمَّ مِقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرِارِ لَفِي عِلِّيدِينَ (١١) وَمَا أَدْرِنكَ مَاعِلَيُّونَ (١١) كِنْكُ مَرْقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْفُورَيُونَ الا إِنَّ ٱلْأَبُوارَ لَفِي نَعِيمٍ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ اللَّهُ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِهِ مَ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (١٠) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (١٠) خَتَمُهُ، مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِي ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ وَمِنَ اجْهُ، مِن تَسْنِيمٍ ﴿٧٧ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللَّهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهُمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلاَّءِ لَضَآ لُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ ٣٣ فَأَلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكَفَارِ يَضْحَكُونَ ﴿ ٢٠ )

الكفارِ الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف









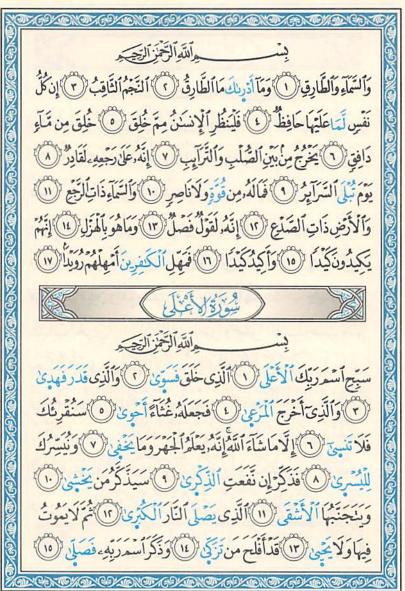

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



بَلِ تُّؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ۚ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقِيٓ ﴿ ۖ إِنَّا هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي ﴿ اللَّهِ مُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِي ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُوسِي ﴿ ا شَيْوَ رَهُ الْعَاشِيْتُمَا هَلْ أَمَاكَ حَدِيثُ ٱلْعَكَشِيَةِ ( ) وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ خَشِعَةُ ( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ إِنَّ تَصْلِي نَارًا حَامِيةً إِنَّ تُسْقِي مِنْ عَيْنِ وَإِنيةٍ إِنْ لِّيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاعِمَةُ ﴿ لَسَعْيَهِ ارَاضِيةُ ﴿ فَا فِيجَنَّةِ عَالِيَةِ ﴿ ١٠٠ لَاتَسْمَعُ فِبِهَا لَغِيَةً ﴿ اللَّهِ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةً ﴿ اللَّهِ فِيهَا شُرُرٌ مَّرْفُوعَةُ ﴿ اللَّهِ وَأَكُوا بُ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ إِنَّ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿ ١١ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ اللَّهُ مَا إِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ ١٠ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ ١١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ سُطِحتُ اللهُ فَذَكِر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ اللهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تُولِي وَكَفَرَ اللهُ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ اللَّهُمْ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللهُمْ

# مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ وَٱلْفَجْرِ اللَّهُ وَلَيَالٍ عَشْرِ اللَّهُ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوِتْرِ اللَّهُ وَٱلْيَلِ إِذَا يَسْرِ اللهُ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ اللهِ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ ارَمَ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ ( ) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ( ) وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ وَفَرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُولَادِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْمِلْدِ اللَّهِ فَأَكْثُرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادُ اللَّهِ فَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَالِمَهُ رَبُّهُ وَفَا كُرْمَهُ وَنَعْمَهُ وَفَيْقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ المَّا وَأَمَا إِذَا مَا أَبْلَلِكُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفِيقُولُ رَبِّي أَهْنَن الله كُلُّ بَلُ لَا تُكُرِمُونَ ٱلْمِيتِمَ اللَّهِ وَلَا تَحْتَضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاتَ أَكُلُا لَّمَّا (١١) وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجِمًا اللهِ كُلِّرَ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًا دَكًا اللهِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللهُ وَجْأَىٓءَ يَوْمَهِذِ بِهَنَّهُ يُومَهِذِ يَنَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَيِّ لَهُ ٱلذِّكْرِي اللَّهُ اللَّهِ كُرِي اللَّهُ







والنهار الدوري: إمالة فتحة

وَالنَّهَارِ الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف











الدوري: إمالة فتحة النون والألف















## GYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGYANTAGY

### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية أبي الحارث الليث بن خالد البغدادي من قراءة أبي الحسن على بن حمزة الكسائي، وكُتِبَ بهامشه ما خالفه فيه أبو عمر حفص بن عمر ابن عبد العزيز الدوري عن الكسائي، عن حمزة بن حبيب الزيات، وشعبة بن عياش، وإسهاعيل بن جعفر، وعيسى بن عمر الهمذاني، بأسانيدهم إلى النبي عُهْبَيَّهُ.

وقد أخذنا أصله من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وقراءة الكسائي التي في المصحف هي من طريق الشاطبية.

#### مصطلحات الضبط

وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (فَأَحْيِكُمْ)، (بالهُدِئ).

فإذا كانت الإمالة وقفاً لا وصالاً لَوَّنْتُ الكلمة باللون المميز دون وضع علامة الإمالة نحو: (هُدُى) ، (سُوَى)، (مُوسَى الْكِنْبَ)، (رَمَا الْقَمَرَ) ، (تَرَبَا الْجَنعانِ).

أمال الكسائي هاء التأنيث والحرف الذي قبلها وقفاً وهي التي تكون في الوصل تاءً وفي الوقف هاءً سواء رسمت في المصحف بالتاء المفتوحة أو المربوطة، لأن الكسائي

يقف على الجميع بالهاء، فأمال الكسائي الهاء والحرف الـذي

قبلها وقفاً (١).

و يميل الكسائي ما قبل هاء التأنيث إذا وقع قبل الهاء أحد حروف (فجثت زينب لذود شمس)، نحو: (ٱلْأَفْدِدَةِ)،وكذلك إذا وقع قبلها أحد حروف (أكهر) نحو: (ٱلْمَلَيْكِيّةِ) بشرط أن يسبقها ياء أو كسر أو ساكن قبله كسر، ولا يميل حروف (خص ضغط قظ حاع) وهو الراجح وعليه العمل في هذا المصحف".

 <sup>(</sup>١) وهذا القول هو اختيار الداني والشاطبي وابن الجزري وغيرهم، وهناك قول ثانٍ أن الإمالة لا تكون إلا في الحرف الذي قبل هاء التأنيث.

<sup>(</sup>٢) وهناك قول ثانٍ أن الإمالة تكون في جميع الحروف الهجائية الواقعة قبل هاء التأنيث مطلقاً إلا الألف، انظر النشر لابن الجزري ج٢ ص ٦٢، التيسير للداني ص ٤٢، الوافي للقاضي ص ١٣٠، واختلف في (فِطْرَتَ) [الروم: ٣٠] لأجل أن الساكن حرف استعلاء، قال الداني: وكان الفارسي يختار فتحة الراء وبالإمالة آخذ. انظر سراج القارئ ص ٢٢١.

ويلحق بهاء التأنيث ما شابهها نحو: (هُمَزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَلًا

وقد لونت كل ذلك باللون المميز دون وضع علامة الإمالة.

وقف الكسائي على تاء التأنيث المرسومة تاءً ممدودة بالهاء نحوو: (رَحْمَتَ)، (فِعْمَتَ)، (مُنْبَاتَ)، (مُنْبَاتَ)، (مُنْبَاتَ)، (مُنْبَاتَ)، (وَفِطْرَتَ)، (وَفَالَتُ)، (وَالْكَبَهُجُونِ)، (ءَايَتُ )، (ثُمَرَتٍ ووميل الهاء والحرف الذي قبلها إذا تحققت الشروط المذكورة سابقًا.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف في قوله تعالى: (قَيل)، (وَغْيض)، (وَسْيقَ)، (سْيَعَتُ)، (وَجْأَىءَ)، يدل على الإشهام: وهو هنا النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الصاد الساكنة في نحو: (أَصْدَقُ)، (يَصْدِفُونَ)، (قَصْدُ)، يدل على إشهام الصاد صوت الزاي، والإشهام: هنا هو أن يخلط حرف الصاد بحرف الزاي فيتولد منها حرف جديد ولكن يكون فيه حرف الصاد متغلباً على الزاي.

تنبيهات:

يضم الكسائي ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكن ويضم الهاء قبلها وصلاً، نحو: (عَلَيْهُمُ ٱلبَابَ)، وإذا وقف على (عَلَيْهِمُ) عادت الكسرة إلى الهاء.

ضم الساكن الأول من كل ساكنين التقيا في كلمتين إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وصل وثالثها مضموم ضماً لازماً، نحو: (مَحْظُورًا آنظُرٌ) [الإسراء:٢١،٢] و (قُلُ ٱدْعُوا) [الإسراء:٢٥] ويكسر الأول فيها عدا ذلك.

قرأ: (إِمَّهَا تِكُمُ النحل: ٧٨]، [النور: ٦١]، [الزمر: ٦]، [النجم: ٣٢]، (إِمِّهَا) [القصص: ٥٩]، (إِمِّ [الزخرف: ٤]، وصلاً: بكسر الهمزة، ويبدأ بها بالضم.

قرأ: (ٱتَّخَذْنَاهُمْ ) [ص:٦٣] بهمزة وصل تسقط عند الوصل بها قبلها ، وتكسر ابتداءً.

قرأ : (يَتَسَنَّه ) [البقرة:٢٥٩] ، (اَقَتَلرِه ) [الانعام: ٩٠] ، بحــذف الهاء وصلاً وإثباتها وقفاً. NOTES AND THE PROPERTY OF THE

أدغم النون في الواو من: (يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ)، و(تَ

قرأ بإسكان الهاء وصلاً في قوله: (ثُمَّ هُوَ) [النصص:٦٦] وإذا بدأ بها ضم الهاء (هُوَ).

وقف على: (آيُّهَ )[النور:٣١]،[الزخرف:٤٨]،[الرحمن:٣١] بإثبات الألف.

قرأ: (يَأْتِ،) [هود: ١٠٥]، (نَبِّغِ،) [الكهف: ٦٤] بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفًا.

وقف على: (وَادِ) [النمل: ١٨]، (بِهَدِ) [الروم: ٥٣] بإثبات الياء. يجوز له الوقف على الياء اختباراً في: (وَيْكَأْكَ) [القصص: ٨٦] وله أن يَبْدَأَ بالكاف (كَأَنَ) ومثلها (وَيْكَأَنَهُ).

له الوجهان: ١. كسر الميم ٢. ضم الميم في: (بَطْمِثْهُنَّ) [الرحن: ٥] و[الرحن: ٧٤]، بحيث إذا كسر الميم في الأولى ضم الميم في الثانية. (إن كسر الليث ضم الدوري وبالعكس)

469×60N90x69×60N90x69×60N90x69×60N90x69×60N

قرأ الكسائي قوله تعالى: (اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن اللهُ الذِي مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ أَلَيْ مَنْ اللهُ أَوْهُوَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ويجوز له في هاء (مَالِهَ") بسورة الحاقة وصالاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ (مَلك).

قرأ: (وَٱلْمُحْصَنَاتُ) [النساء: ٢٤]: بفتح الصاد.

ملحوظة: في قوله تعالى: (ألا يَسَجُدُوا) [النمل: ٢٥]: اللام مخففة - حرف تنبيه واستفتاح - ويجوز الوقف عليها (ألايًا)، والمنادى بعدها ياء النداء ويجوز الوقف عليها (ألايًا)، والمنادى محذوف تقديره يا هؤلاء، ثم فعل أمر (آسّجُدُوا) ويبتدئ بها بالضم، ويتصل حرف الياء بالسين وصلاً لالتقاء الساكنين.

#### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدنى

| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |          |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 797    | Y4    | العنكبوت | معيّة   | 1      | 1     | الفاتحة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 1.1    | ۳.    | الروم    | مدنية   | 7      | ۲     | البقرة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 111    | rı    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣     | ل عمران  |  |  |  |
| مكية                                       | 110    | 77    | السجدة   | مدنية   | vv     | 1     | النساء   |  |  |  |
| مدنية                                      | 114    | TT    | الأحزاب  | مدنية   | 1.1    | ٥     | المائدة  |  |  |  |
| مكية                                       | EYA    | rt    | سبا      | مكية    | 174    | 1     | الأنعام  |  |  |  |
| مكية                                       | 171    | ro    | فاطر     | مكية    | 101    | ٧     | لأعراف   |  |  |  |
| مكية                                       | tt.    | 77    | یس       | مدنية   | 100    | ۸     | الأنفال  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 117    | TV    | الصافات  | مدنية   | MAY    | 4     | التوبة   |  |  |  |
| مكية                                       | tor    | ۳۸    | ص        | مكيّة   | Y-A    | ١.    | يونس     |  |  |  |
| مكية                                       | toA    | 79    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | هود      |  |  |  |
| مكيّة                                      | inv    | į.    | غافر     | مكية    | TTO    | 17    | يوسف     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ivv    | 11    | فصلت     | مدنية   | 714    | ır    | الرعد    |  |  |  |
| مكية                                       | 117    | 17    | الشورى   | مكية    | You    | 11    | إبراهيم  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 1/4    | ٤٣    | الزخرف   | مكية    | 777    | 10    | الحجر    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 197    | 11    | الدخان   | مكية    | YZY    | 17    | النّحل   |  |  |  |
| مكية                                       | 199    | 10    | الجاثية  | مكية    | TAT    | ١٧    | الإسراء  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 0+7    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 797    | 14    | الكهف    |  |  |  |
| مدنية                                      | ٥٠٧    | ٤٧    | محمد     | مكية    | ٣٠٥    | 14    | مريم     |  |  |  |
| مدنية                                      | 011    | 1A    | الفتح    | مكية    | 717    | 7.    | طه       |  |  |  |
| مدنية                                      | 010    | 14    | الحجرات  | مكيّة   | TTT    | *1    | الأنبياء |  |  |  |
| مكية                                       | 01/    | ٥٠    | ē        | مدنية   | ***    | 77    | الحج     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | مكيّة   | TET    | 77    | المومنون |  |  |  |
| مكيّة                                      | 770    | 70    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | النور    |  |  |  |
| مكية                                       | ٥٢٦    | or    | النجم    | معيّة   | 709    | Yo    | الفرقان  |  |  |  |
| مكية                                       | OTA    | oi    | القمر    | مكيّة   | 777    | 77    | لشعراء   |  |  |  |
| مدنية                                      | 071    | 00    | الرحمن   | مكية    | TVV    | TV    | التمل    |  |  |  |
| مكية                                       | ort    | 70    | الواقعة  | مكيّة   | TAO    | YA    | لقصص     |  |  |  |

#### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

A STATES TO THE TOTAL STAT

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكيّة   | 091    | 7.4   | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| معيّة   | 091    | AY    | الأعلى   | مدنية   | 017    | ۸۵    | المجادلة  |
| مكيّة   | 097    | AA    | الغاشية  | مدنية   | 010    | ۵٩    | الحشر     |
| معيّة   | 097    | ۸٩    | الفجر    | مدنية   | 014    | 7.    | المتحنة   |
| معيّة   | 091    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 7.1   | الصف      |
| معيّه   | ٥٩٥    | 41    | الشمس    | مدنية   | 007    | 7.7   | الجمعة    |
| معيّة   | ٥٩٥    | 47    | الليل    | مدنية   | oot    | 77    | المنافقون |
| معيّة   | 770    | 45    | الضحى    | مدنية   | 700    | 7.5   | التغابن   |
| معيّة   | 097    | 41    | الشرح    | مدنية   | ٥٥٨    | 70    | الطلاق    |
| مكية    | ۷۹٥    | 10    | التين    | مدنية   | •70    | 11    | التحريم   |
| مكيّة   | ۷۶۵    | 47    | العلق    | مكيّة   | 770    | 77    | नाम।      |
| مكيّة   | ٥٩٨    | 47    | القدر    | مكية    | 071    | 7.4   | القلم     |
| مدنية   | ٥٩٨    | 4.4   | البينة   | مكيّة   | 770    | 79    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 44    | الزلزلة  | مكية    | ٨٢٥    | ٧٠    | المعارج   |
| مكيّة   | 099    | 1     | العاديات | معيّة   | - 07+  | ٧١    | نوح       |
| مكيّة   | 7      | 1.1   | القارعة  | مكية    | oVT    | ٧٧    | الجن      |
| مكيّة   | 3      | 1.7   | التكاثر  | مكية    | ovi    | ٧٢    | المزمل    |
| مكيّة   | 7.1    | 1.7   | العصر    | مكية    | oVo    | ٧٤    | المدشر    |
| مكيّة   | 7.1    | 1.1   | الهُمزة  | معيّة   | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |
| مكيّة   | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ۸۷۵    | 77    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7-7    | 1.7   | قريش     | معيّة   | ٥٨٠    | ٧٧    | المرسلات  |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | 7.00   | VA    | النبأ     |
| مكيّة   | 7.5    | 1.4   | الكوثر   | معيّة   | ٥٨٣    | V4    | النازعات  |
| مكيّة   | 7.7    | 1-4   | الكافرون | مكيّة   | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس       |
| مدنية   | 7.17   | 11.   | النصر    | معيّة   | 7.00   | ۸١    | التكوير   |
| مكية    | 7.7    | 111   | المسد    | مكيّة   | OAV    | AY    | الانفطار  |
| مكية    | 1-1    | 111   | الإخلاص  | مكية    | OAV    | ٨٣    | المطففين  |
| مكية    | 1-1    | 111   | الفلق    | مكيّة   | ٩٨٥    | Λŧ    | الانشقاق  |
| مكيّة   | 7-1    | 111   | الناس    | معيَّة  | ٥٩٠    | ٨٥    | البروج    |

THE STENE OF STENE SEVENCE SENTENCES TO SELECT SEVENCES TO SELECT SEVENCES TO SELECT SEVENCES TO SELECT SEVENCES TO SEVENCES T